التى تواجه العالم الاسلامي

بقلم

الشيخ مهير(فرهاب جير(فورسيع وزيرانج والأوقاف السيعودي





سدروسوسه دارالشعم

للصحافة والطباعة والنشر رئيس مجلس الإدارة

### أحمد شوقى القيتى

الديرالكاء جمال الدين زكى

سَنْظَل القاهرة .. داغاقلب العروبة والإسلامُ النابض.. تتبوأ مكانها التاريخية والعضارية .. في من المدالف حسكر والثقافة والنشر [[





الادارة: ٩٢ شاط قصدالعيني \_ بالقساحة ت ١٨١٠مه ١٨١٨/٥٥٣١ - ٢٥٥٣١ م ٢٧٥٥٣ تلكس دولى : ٤٧٥٠ ص .ب ١٤ رفتم بريسد ك ١١٥١ مطبوعات الشعب

# التحديات التي تواجه العالم الإسلامي

ن فسلم:

عبد الوشاب عبد الواسع وزير الحج والأوقاف السعودى



■ تصدرها مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعـة والنشــر رئيس قطاع النشر سعــاد قنديــل

🗆 الاعداد الفنى: محمد مجاهد

## بسم الله الرحمن الرحيم

### بِسَ لِللَّهُ ٱلرَّجْزِ الرَّجَيْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين . آمين . وبعد .

فقد كانت (التحديات التي تواجه العالم الاسلامي والأسلوب العلمي لمواجهتها).. هي الموضوع الأساسي لجدول أعمال المؤتمر العام الثالث للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة ابتداء من السابع والعشرين من شهر رجب ١٤١٠ هـ وحتى غرة شهر شعبان من نفس العام الموافق ٢٢ حتى ٢٦ من فبراير ١٩٩٠م تحت رعاية فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية وناقش موضوع «التحديات التي تواجه العالم الإسلامي العلمي لمواجهتها».

وانطلاقا من الإهتامات الحميمة والمتواصلة لحادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود \_ حفظه الله \_ بقضايا الأمة المصيرية الحاسمة ، وتوجيهاته السديدة الدائمة \_ حفظه الله \_ من أجل بذل كل جهد مخلص بناء في سبيل مواجهة مشكلات الأمة الإسلامية وتقديم كل ما هو ممكن من حلول جذرية لهذه القضايا والمشكلات التي تتوافق مع اهتامات فخامة الرئيس المصرى محمد حسني مبارك بقضايا أمتنا الإسلامية .

ولقد تشرفت برئاسة الوفد الذى مثل المملكة العربية السعودية في إجتماعات ذلك المؤتمر.

وانطلاقا من الجهود الطبية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مواجهة هذه التحديات بأساليب علمية وتحليلية تنطلق في المقام الأول من تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء واستلهام جوانبها الخيرة المشرقة في مواجهة جميع مشكلات الحياة الاقتصادية والإجتماعية والثقافية المسوعة ، فلقد تشرفت عزيزى القارىء بتقديم ثلاث ورقات عمل حول موضوعات المؤتمر العام الثالث للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ، أدرجت ضمن البحوث وأوراق العمل التي قدمت من بعض أعضاء الوفود الشقيقة ، وكان لها أثرها الطيب عمد الله ـ فيما ارتكز عليه المؤتمر من توصياته وقراراته .

ولقد كانت أولى هذه الورقات الثلاث التي قدمتها للمؤتمر هي ورقة العمل المخصصة للتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم الإسلامي المعاصر، وكانت أهم عناصر هذه الورقة: المشكلة السكانية.. ومشكلة ديون العالم الإسلامي.. وكيفية تحقيق التكافل الاقتصادي الإسلامي.

وبحثت الورقة الثانية فى التحديات الاجتماعية التى تتعرض لها أمتنا الاسلامية الحاضرة ، وأهم عناصر التحديات هى : مشكلة العنف الاجتماعى .. ومشكلة الادمان على المخدرات .. وأهمية تدعيم الروابط الأسرية فى المجتمعات الاسلامية لمواجهة هذه المشكلات الاجتماعية .

ثم تشرفت بتقديم ورقة عمل ثالثة عالجت فيها التحديات الثقافية حاليا ومستقبليا ضد عالمنا الاسلامي المثخن بالجراح .

وقد انصرفت هذه الورقة لدراسة وتمحيص مشكلات الغزو الفكرى والأخطار الماثلة من البث الاعلامي والتليفزيون المباشر .. ودور الدين في تحقيق السلام الاجتاعي – مع الاشارة إلى ما حققته المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – من

نجاحات واضحة في هذه المجالات نتيجة لتطبيق الشريعة الاسلامية التي هي أساس نظامه الحكيم فيها بحمد الله .

هذا ولا يسعنى عزيزى القارىء ـ فى هذا التقديم السريع الموجز ـ الا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لمؤسسة دار ومطابع الشعب العزيزة بجمهورية مصر العربية الشقيقة الغالية ، على مبادرتها المقدرة لنشر هذه الورقات الثلاث ضمن كتاب خاص ، أتعشم وأرجو وأسأل الله العلى القدير أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يحقق به بعض الفائدة المرجوة لأبناء أمتنا الإسلامية الكريمة فى مواجهتها الحتمية الحاسمة للتحديات الخطيرة التي تجتاحها من كل جانب .

عسى الله أن يأخذ بأيدى المسلمين قادة وشعوبا إلى كل ما فيه نجاحهم في مواجهة مشكلات حياتهم المعاصرة ، والأخذ بزمام التقدم العلمى والتقنى المبهر في جميع المجالات حتى تأخذ الأمة الإسلامية مكانتها الجديرة بها تحت شمس العصر الحديث ، وقد سبق أن حققت لنفسها أعظمالمكانة في تاريخ الحضارة الانسانية عندما كانت أمتنا الإسلامية العظيمة تلتزم بتعاليم دينها وشريعتها الإسلامية السمحاء القائمة على الحق والعدل والبر والمساواة وتقوى الله ، والأخذ بالعلم في كل جوانبه ومختلف تخصصاته وفروعه .

وأسأل الله العلى القدير أن يجعل هذا الجهد المتواضع فى ميزان حسناتى رغم أنه جهد المقل .

وأحسب أن أوجب واجباتى فى هذا المقام أن أتشرف بالاقرار بأن هذه البحوث ماهى الا خلاصة من نظرة علمية محايدة لبعض ما حققته المملكة العربية السعودية من نجاح وتقدم فى مواجهة مشكلات العصر ، وما ترجو قيادتها الرشيدة من تحقيق كل الخير والنجاح والتقدم لجميع شعوبنا المسلمة على امتداد العالم الإسلامى . وسلام عليكم من رب رحيم

عبد الوهاب بن أحمد عبد الواسع وزيسر الحسج والأوقساف بالمملكة العربية السعودية



البساب الأول

### مقدمة:

بعد ان رفع الغرب راية العلمانية مستغلا مبادىء الرأسمالية في مجال الاقتصاد والديمقراطية وفي مجال السياسة والحرية والتحرر التي اقتربت من الفوضي والتي قضت على القيم والمثل والأخلاق في مجال الاجتماع ، وبدأ يغزو المجتمع الإسلامي فكريا ليبتعد عن قيمه ومثله الاسلامية .

وكان سلاح هذا الغزو: الفكرة، والكلمة، والرأى، والحيلة، والنظريات والشبهات، وخلابة المنطق، وبراعة العرض، وشدة الجدل، ولدادة الخصومة، وتحريف الكلم عن مواضعه، والكتاب، والقصة وهذه الأساليب تقوم مقام السلاح النارى والصاروخ في أيدى الجنود \_ لذا \_ رأيت ان أقسم هذه الدراسة الى عدة موضوعات هى: \_

الغزو الفكرى والقرآن الكريم ، والفراغ العقلى وأساليب الغزو الفكرى والانتقال من السلاح الفكرى ، الفكرى ، والإستشراق والتبشير من أساليب الغزو الفكرى ، وأثر الاستشراق والتبشير في الأفكار الجديدة ، ودور المملكة العربية السعودية في مواجهة الغزو الفكرى .

### الغزو الفكرى والقرآن الكريم:

بين الله سبحانه وتعالى لنا فى قرآنه الكريم قاعدة أبدية حددت الصراع الأبدى بين الحق والباطل والخير والشر حتى تقوم الساعه فقال تعالى :

﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَاكُمْ حَتَّى يَرُدُ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُوا ﴾

٢١٧ - البقرة

والقتال في هذه الآية الكريمة جاء بلفظ عام والمراد به ما وقع فعلا من الوسائل والأساليب التي تظهر الوسائل والأساليب التي تظهر في المستقبل الى يوم القيامة مثل أسلوب الغزو الفكرى وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الأسلوب الأخير هو أشد فتكا من فتك السيف والقتل بقوله تعالى :

وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ (البقرة ٢١٧)

وقد وصف القران الكريم هذا اللون من الغزو بصفات الأساليب الحسيسة واطلق عليه أسماء: زخرف القول، والغرور والحيال والفتنة فقال عز من قائل :

- ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَئِهُمُ ٱلِّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾ ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلِّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾ ( البقرة ١٤٢ )
- وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُقًا شَيَطِينَ

ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوْجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُيْتُوْفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ (الانعام ١١٢) **■ وقال تعالى**: ﴿ لَوْ خَـرَجُواْفِيكُمْ

مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلاَّوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ أَلْفَانَةُ وَلَاَ فَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفَالَا وَلاََ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّا الْفَلْلِمِينَ الْأَنْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَالِمُ اللْمُؤْمِنَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ

التوبة/ ٤٧ ، ٤٨

وقد نزلت الآيتان الكريمتان في سورة التوبة واصفتين الحرب الفكرية التي أشعلها المنافقون في غزوة تبوك وقبلها من نشر الاشاعات الكاذبة والعمل على تفريق المؤمنين .

والقرآن الكريم هو الحجة على رسالة الرسول عليته وهي الرسالة الخاتمة التي خاطبت العقل والفكر معتمدة على الدليل اليقيني والبرهان الساطع فلا يملك أى عاقل منصف إلا أن يقول ما علمه رب العزة:

الانعام ١٤٩ ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُرْجَةُ ٱلْبَالِغَةُ ﴾

ولنا أن نتخيل هذا الجدل الرائع في قوله عز من قائل:

﴿ أَءِ لَنَدُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا ثُوا بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ ﴾ (العل ١٢)

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَانَيْ مُمَّا أَلَدْعُونَ مِن دُونِ لِللَّهِ أَرُونِي مَا أَدْعُونَ مِن دُونِ لِللَّهِ أَرُونِي مَا أَدْعُونَ مِن دُونِ لِللَّهِ أَرُونِي مَا أَدُاخَلُقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَكُمُ شِرْكُ فِي السَّمَوَاتِ أَنْ وَلِي مِنْ الْمُعَافِ مَا مَا الْمُعَافِ مَا مَا الْمُعَافِ مَا الْمُعَافِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

والغزو الفكرى قديم المدلول والمعنى مع حداثة اسمه وقد بين الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز كيف تعيش الجماعات البشرية متنافسة فى سبيل تحقيق هدفها أيا كان هذا الهدف سواء اكان على باطل آم كان على حق وقد عبر القرآن الكريم أصدق تعبير عن هذا المعنى يقول تعالى :

﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً ۗ ﴾ ( النحل ٩٢ )

ومن ثم تبذل كل أمة غاية جهدها لكسب هذا الصراع باليد والسلاح والفكر واللسان وغير ذلك من الوسائل الأخرى التي زينت للناس .

وأظهر القرآن الكريم أثر القصص على نفوس البشر فالقصة تقدم لنا المبادىء والأصول وأساليب العمل الفكرى القائم على المبادىء والقيم ، وقد تقدم أيضا للشعوب وسائل هدمها ، وقد حفل القرآن الكريم بالعديد من القصص الهادفة الى سعادة البشر والايمان بالله الواحد القهار وفي ذلك يقول القرآن الكريم : –

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ ٱلنَّهِ مَبَيْنَ مُبَشِّرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ أُلْبَيْنَتُ بُعْنَا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذِيةً وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى لَمَا الْخَتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذِيةً وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى لَيْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ يَهُدَى مَن يَشَاءً إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

صِرَطِ مُّستَقِيمٍ ﴾ البقرة: ٢١٣)

فهذه الآية الكريمه أشارت إلى قصة بدء الحلق وأن الناس خلقوا على الهدى ودين الحق ، ولكنهم اختلفوا وتنازعوا وأفسدوا فى الأرض ، وحادوا عن الطريق القويم فبعث الله سبحانه وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين ، وتعلمنا هذه الآية عن طريق أسلوب القصة وجوب إتباع الطريق المستقيم ، وبيَّن لنا القرآن الكريم فى سياق قصة سيدنا عيسى عليه السلام أن الله واحد لاشريك له فيقول الكريم فى سياق قصة سيدنا عيسى عليه السلام أن الله واحد لاشريك له فيقول الكريم فى سياق قصة سيدنا عيسى عليه السلام أن الله واحد لاشريك له فيقول الكريم فى سياق قصة سيدنا عيسى عليه السلام أن الله واحد لاشريك له فيقول الكريم فى سياق قصة سيدنا عيسى عليه السلام أن الله واحد لاشريك له فيقول المناسبة المن

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لَلنَّاسِ اتَّخِذُونَى وَإِمِّى إِلهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّه؟ قَالَ سُبْحانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لَى بِخْقٍ ﴾

التوبة : ١١٦

وهكذا نجد منطق الشرك والضلال فى كل عصر وزمان منطقا واحدا لايكاد يتغير ، منطق الكلام المعسول والحجج الواهية وهو ما يعبر عنه الآن بالغزو الفكرى ، ويجيء القرآن الكريم بالمنطق نفسه ويرد فى قصصه على هذا الغزو بغزو مضاد .

## ■ الانتقال من السلاح النارى إلى السلاح الفكرى!!

فى بداية الأمر دفع رجال الكنيسة ملوكهم وشعوبهم إلى تجريد حملات عسكرية الى الشرق الإسلامي تحت راية الصليب انتقاما من غزو الاسلام لهلب أوربا وجنوبي فرنسا ، وإن كانت الأمة الإسلامية وقت الحروب الصليبية متفككة الأوصال إلاّ أنها كانت توُّمن بعصمة الأمة لا بعصمه الإمام أخذا بقوله عَيْسَةً :

### ﴿ لا تجتمع أمتى على ضلالة ﴾

فكانت مع تفككها خير أمة أخرجت للناس وهبت جميعها لمحاربة أعداء الله وأعدائها وارتدت الحملات الصليبية خاسرة بعد معارك طاحنة استمرت قرنين كاملين وبرز الشهداء العظام أمثال محمود بن زنكى وصلاح الدين الأيوبى .. وبعد أن فقد الغرب المسيحى الأمل بدأ غزوه الفكرى عن طريق الاستشراق والتبشير فى فترة التفكك والتخلف التى عاشها العالم الاسلامى التى جاءت عقب فترة الازدهار والتقدم .

كان من أثر هذا التخلف أن حاولت بعض الدول الإسلامية الأسد بما أتى به الغرب تاركة النبعين كتاب ربها وسنة رسولها فانهزمت داخليا ودخل اليها التقليد وتفرقت فكانت فرصة العدو للنفاذ الى ذلك الصف الواحد المتلاحم بعد أن تخلف وتمزق وترتب على ذلك التخلف أن تخلفت أيضا عن الغرب علميا وبدأت البعثات العلميه من الشرق الاسلامي الى الغرب وكانت الحروب بين دول الشرق الاسلامي التي مزقت مابقي من ترابط وبدأ الغزو الفكرى للأمه الإسلامية بعد فشل الحروب الصليبيه وتأثرت بالحضارة الغربية الحديثه التي أرسى قواعدها أصحاب الأفكار المادية أمثال ديكارت صاحب منهج البحث الإستنباطي ، وفرنسيس بيكون صاحب المنهج التجريبي وأوغست المبحث الإستنباطي ، وفرنسيس بيكون صاحب المنهج التجريبي وأوغست

كونت مؤسس المذهب الوضعى الذى تفرع عنه بعد ذلك المذهب العلمى بأمريكا منذ القرن الماضى كما تأثر البعض بالفكر الماركسى الذى يعطى المادة كل شيء ، حتى التاريخ تم تفسيره ماديا والتشابه واضح ومقرر بين الفكر المادى وما يؤمن به اليهود فقد وصفهم الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم بقوله:

كَمْ وصفهم بقوله: ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَكُلُواْ نَارَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَ كُلَّمَا أَوْقَدُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِلِينَ ﴾ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَأَللَهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِلِينَ ﴾ ويَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَأَللَهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِلِينَ ﴾ (المائدة ١٦٤)

ولليهود أثر محتمل لوجودهم فى الفكر المادى الذى غزا الشرق الاسلامى فكارل ماركس من أصل يهودى وتم تمويل الثورة الشيوعية البلشفية بأموال اليهود وكثير من القيادات الشيوعية يهودية الأصل ، وفكرة فصل الدين عن الدولة فكرة يهودية المنبت .

### ■ الاستشراق والتبشير من أساليب الغزو الفكئرى

دفع التعصب بعض العلماء الغربيين الى تشويه الاسلام من عدة نواح وأفقدهم هذا التعصب الأعمى أمانة العلم فقالوا ان القرآن من عند محمد عَلِيْلَةٍ وليس من عند الله وخلطوا بين المصدرين الإلهيين : القرآن والسنة . وبين الاجتهاد فكلها من عند البشر ، وبدأ الاستشراق في أسبانيا ( الاندلس ) في القرن السابع الهجري واختلط التبشير بالاستشراق وفي مطلع القرن الثالث عشر الهجرى زعم المستشرقون تحرير الاستشراق من الاغراض التبشيرية وهذه الأساليب تلقى الضوء على تحول الصليبيين من الغزو العسكرى الى الغزو الفكرى لتحقيق عدة أهداف أهمها منع أى أثر للاسلام على الشعوب النصرانية عن طريق تشويه العقيدة الاسلامية ودعم الاستعمار الغربى لبلاد المسلمين وفصل عامة المسلمين عن أصلهم الثابت وكان المستشرقون بحق طلائع المبشرين ففرغوا مناهج التعلم والثقافة والفكر في العالم الاسلامي من روحها وأبدى بعض ضعاف النفوس الاعجاب والتقدير بالمستشرقين وكانوا لهم أنصارا ونتج عن ذلك أن كان الاستشراق وراء كل شبهة أو دعوة خطيرة ويعدو خلفهم الكتاب والمفكرون من أهل التبعيين وأخضع المستشرقون النصوص لأفكارهم وحسب أهوائهم واختاروا مصادرهم من كتب الأدب للحكم بالتبعية على الحديث النبوى وعلى كتب التاريخ للحكم على الفقه ولجأوا الى جمع الشبهات والتأليف بينها بل ركزوا على إحياء الخطوطات التي تحمل السموم وخاصة مايتصل بالالحاد والاباحية مثل أشعار بشار بن برد وأبى نواس وكتب الحلاج وابن

عربى وابن سبعين وكان أخطر الآثار اعتبار كتب المستشرقين وبحوثهم مراجع أساسية فى التاريخ واللغة والسيرة والفقه والعقائد مثل: –

- \*\* دائرة المعارف الاسلامية.
- \*\* والمنجد في اللغة والعلوم والآداب .
  - \*\* والموسوعة العربية الميسرة .

ومن الواجب على كل باحث أن يأخذ ما جاء بهذه المصادر بحذر تام . ولا يفوتنا أن نذكر في هذا البحث أن طائفة من المستشرقين اتسمت بالاعتدال والحق والانصاف أمثال « رينان » الذي انتهى في بحثه عن المسيح عليه السلام أنه لم يكن الها ولا ابن إله بل هو انسان يمتاز بالأخلاق الكريمة السامية وذكر أن سيرة ابن هشام عن النبى صلى الله عليه وسلم لها ميزة تاريخية أكبر من الأناجيل المتداولة بين النصارى .

ومنهم أيضا (كارلايل) الذي عد ( محمدا ) عَلَيْكُ في كتابه بطل الأبطال على حق وأنه امتاز بالصدق .

ومنهم تولستوى أكبر كتاب روسيا الذى أبدى إعجابه بالاسلام وقد أدى البحث ببعض المستشرقين إلى اعتناق الاسلام مثل (اللورد هيدلى) و (اتين رينيه » ناصر الدين و (الشاعر الألمانى جوتيه) و (عضو مجلس النواب الفرنسى د/ ديبنيه) وصدق عز وجل القائل:

## ﴿ سَنُرِيهِ مَ ءَايَكِتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي ٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾

سورة فصلت ٥٣

وبدأ التبشير أيضا بإنشاء مدارسه المختلفة في أرجاء العالم الإسلامي للتأثير على الطفولة البريئة وارسال البعثات الى الدول الأوربية فتغيرت بعض عقول المبتعثين وعادت بغير عقولها التي ذهبت بها وبدأت تنظر الى المظاهر الحلابة والإباحية على أنها تقدم ونسيت قول رسول الله عليها :

« لكل بنى آدم حظ من الزنا فالعينان تزنيان ، وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان ، وزناهما المشى ، والفم يزنى ورناه القبل ، والقلب يهوى ويتمنى ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » مسند أحمد ج ٢ ص ٣٤٣ .

ومع ذلك فاننى لا أنكر على البعثات التعليمية دورها في تقدم الشعوب الإسلامية اذا ما التزم المؤمنون بتقاليدهم وآدابهم الاسلامية .

## أثر الاستشراق والتبشير في الأفكارالجديدة ..

- هذه الفكرة ضد الإسلام الذى يحرم قرآنه تحزئة الكتاب مصداقا لقوله تعالى في القرآن الكريم :
- ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن زَيِّكُمْ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ الْوَلِيَاءُ ﴾ سورة الاعراف ٣
- ﴿ الْرَّكِتُبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّلُمَاتِ
  إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَر ﴾ ويورة ابراهم ١٠
  - وقال تعالى ﴿ ثُرِّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ لُأَمْرِ فَأَتَبَهُما ﴾

الجاثية ١٨

وصدق عز وجل القائل:

﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُ مِيمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُمْ مِنَ الْحَقِّ لِكُمْ مِنْ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّ

**وصدق** عز وجل القائل :

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُواۤ ءَهُمْ وَٱحۡذَرْهُمْ أَن وَأَنِ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُواۤ ءَهُمْ وَٱحۡذَرْهُمْ أَن يَقْتِ نُولَ اللَّهُ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ . سورة المائدة ٤٩ يَقْتِ نُولَكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ .

﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَّغُونَ وَمَنْ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ ( سورة المائدة ٥٠ )

بدأت الأفكار الجديدة تظهر الى الرجود نتيجة الغزو الفكرى للاستشراق والتبشير ومن هذه الأفكار فصل الدين عن الدولة فى حين أن الله يقول:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَ إِنَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ رسورة المائدة ٤٤)

﴿ وَمْنَ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ (سورة المائدة ٥٤)

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ سورة المائدة ٤٧

فالقرآن الكريم والسنة المطهرة يحكمان كل شيء وصدق عز وجل القائل :

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْحِبَ لَبُكِنَّا لِكُلِّ شَيْ ﴾ النحل ٢٩

وقال :

رسورة الانبياء ١٠٠٠)

﴿ وَمَا أَزْسَلْنَاكَ إِلاَرْحَاةً لِلْمُنْلِينَ ﴾

وقال :

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَكَ إِلَّاكَا قَاتَ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾

سورة سبأ ٢٨

وبدأت فكرة القومية العربية في الإنتشار بعد استبدال الزي الأصفر الأجنبي بالزي العسكري الأصفر في بعض الدول الإسلامية بعد قيام الثورات العسكرية.

وبدأ الغزو الفكرى الجديد عن طريق المطالبة التغيير الاجتماعي بعد التغيير السياسي الذي حدث لإبعاد الأمم عن دينها وبدأ مهكرو الحكام الجدد كتاباتهم - السياسي الذي حدث الإبعاد الأمم عن دينها وبدأ مهكرو الحكام الجدد كتاباتهم

بتوجيه حكامهم وتحت شعارات العلمانية والقومية وتحرير المرأة فالعلمانية تعنى اللادينية وبدأ انتشارها بكافة الوسائل المقروءة والمسموعة والمنظورة ، والقومية مهمتها اقصاء الإسلام وتفريغ القضية السياسية والاجتماعية من المحتوى الإسلامي وإحلال فكرة أخرى محلها وقصدوا من تحرير المرأة كشف ما أمر الله أن يستر ، وهتك ما أمر الله أن يصان وذلك ليسقط المجتمع الاسلامي في فساد الرذيلة ويقضى على نفسه بنفسه .

## ■ دور المملكة العربية السعودية في مقاومة الغزو الفكري

- تقوم المملكة العربية السعودية بدور بارز في خدمة الإسلام والمسلمين باتخاذ عدة وسائل لمقاومة الغزو الفكرى بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بحكمة واخلاص أولياء الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده الأمين وجهود رجال الدعوة وعامة المواطنين وتعاونهم ومن أهم المميزات:
- أولاً: دعم الجهود الإسلامية في مختلف دول العالم الإسلامي ونشر تعاليم الإسلام حيث بلغت جملة ما قدمته المملكة في هذا الجال أكثر من ثلاثة آلاف مليون وستائة وخمسين مليون ريال وجهت لانشاء وتعمير المساجد والمراكز الإسلامية ودعم المؤسسات التعليمية وإيفاد المدرسين والدعاة للدول والمجتمعات الاسلامية.
- الله على انشاء روافد لخدمة الاسلام والمسلمين وخدمة كتاب الله وتشجيع حفظته وتلاوته ونشره وذلك بانشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي قام منذ انشائه في عام ١٤٩٥ هـ بتوزيع أكثر من ثلاثين مليون نسخة من المصاحف بمختلف أحجامها وأشكالها على جميع العالم الاسلامي .
- وكذلك تنظيم مسابقة سنوية دولية لتلاوة القران الكريم والتي يشارك فيها آلاف من شباب الإسلام في مختلف قارات المعمورة على مدار اثنتي عشرة سنة.
- ثالثا: إنشاء أجهزة مهمتها القيام بالدعوة الإسلامية والتصدى للغزو الفكرى وفي مقدمتها الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجامعات

#### الإسلامية وغيرها من مؤسسات التوعية الاسلامية.

- رابعا: العمل على تعزيز التضامن الاسلامي بدعم كل المؤسسات والمنظمات الاسلامية وفي مقدمتها: --
  - ١ رابطة العالم الاسلامي .
  - ٢ منظمة المؤتمر الاسلامي.
  - ٣ صندوق التضامن الاسلامي .
    - ٤ صندوق القدس.
- مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية فى اسطنبول.
- ٦ مركز البحوث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب.
- ٧ المركز الاسلامي للتدريب الفني والمهني والبحوث في
  - ٨ المؤسسة الاسلامية للعلوم والتكنولوجيا بجدةً .
    - ٩ مجمع الفقه الاسلامي بجدة.
  - .١ المركز الاسلامي لتنمية التجارة في الدار البيضاء .
- ١١ اللجنة الدولية للحفاظ عل التراث الاسلامي في اسطنبول.
  - ١٢ وكالة الأنباء الاسلامية بجدة .
  - ١٣ البنك الاسلامي للتنمية بجدة .
  - ١٤ منظمة الاذاعات الاسلامية بجدة.
  - ١٥ منظمة العواصم الاسلامية بجدة.
  - ١٦ الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة بكراتشي .
  - ١٧ المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة بفاس.
    - ١٨ العديد من المؤسسات التعليمية الاسلامية .

■ خامسا: التنظيم والاشتراك في جميع المؤتمرات الاسلامية التي عقدت على أرض المملكة أو خارجها والتي نتج عنها إعداد مجموعة من المؤسسات والبرامج والخطط التي تحترم أهداف الدعوة الاسلامية .

### البث الماشر:

يواجه العالم الاسلامي تحديا جديدا ونحن في نهاية القرن العشرين يتمثل ذلك في الآثار الحطيرة الناجمة عن البث المباشر للبرامج التلفازية عبر الاقمار الصناعية .

ويذهب بعض علماء الاتصال والإعلام الى القول بأن ظهور التلفزيون فى القرن العشرين يعد معجزة هذا القرن لأنه يعتمد على الصوت والصورة والحركة فهو من أقوى وأشد وسائل الاتصال أهمية وتأثيرا الأمر الذى يؤدى الى عرض الاحداث بطريقة مشوقة وتقديم الثقافة والمعرفة في صور جذابة.

ومن المعروف أن ظهور التلفزيون في حياة المجتمعات قد أحدث أثرا كبيرا في تغيير المفاهيم والأ اء والقيم والعادات وتعديل الاتجاهات والسلوك .

وتأسيسا على هذا الفهم يقول عالم الاجتماع الأمريكي جورج جيربتر انه في خلال عشرين سنة من حياة التلفزيون بين جماهير الأمة الغفيرة وتكيف أسلوب حياة الجيل استطاع بين عشية وضحاها أن يجعل الاحداث المحلية ظواهر كونية .

وجاء فى احدى الدراسات التى أجريت فى أوربا أن ٦٠٪ من العائلات اعترفت بأنها غيرت عادات نومها بسبب التلفزيون وأن ٥٥٪ من العائلات غيرت مواعيد تناولها الطعام للسبب نفسه .

ان تلك الداراسات تدعم وجهة النظر القائلة ان التلفاز كوسيلة من وسائل الاتصال الجماهيرى يملك قوة من التأثير على العادات والقيم والتعاليم في المجتمع من خلال الرسائل التي يبثها الى ملايين المتلقين لها وأن برامجه والمواد التي يرسلها تحظى باهتمام الناس.

ويأتى التحدى الذى يواجه الأمة الاسلامية من البث المباشر من أن البرامج الاعلامية التى ينقلها سوف تدخل كل بيت لتغزوه ولا يستطيع أحد التحكم فيها ولا يفوتنا ما يقوم به الاعلام الغربي من تأثير على شعوب العالم أجمع وتقول دراسات اليونسكو والايسيسكو بأن ٨٠٪ من البرامج والأخبار التى تعرض في وسائل الاتصال بالدول الاسلامية سواء في الجريدة أو النشرة الاخبارية أو البرامج التلفازية منقولة عن وسائل الاعلام الغربية .

واذا كانت العلمانية في التعليم أقدم وأخطر فإن العلمانية في الإعلام أهم وآشمل ومن هنا تكمن خطورتها لأن التعليم قد يخاطب الآلاف ببرامجه وأكثر هذه الملايين تؤثر فيها الكلمة مقرؤة أو مسموعة أو منظورة – فان كانت طيبة كانت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين باذن ربها .

وإن كانت خبيثة .. كانت كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار .

من هنا كان اهتمام الاسلام بالكلمة وأمانتها فإما أن ترتفع بالمؤمن الى الجنة وأما أن تهوى بقائلها من النار .

ان وسائل الاعلام فى العالم الغربى مسخرة اليوم لإشاعة الفاحشة والاغراء بالجريمة والسعى بالفساد فى الأرض بما يترتب على ذلك من خلخلة للعقيدة وتحطيم للاخلاق والقيم والمثل وهى الأساس لبناء الاسلام فاذا انهدم الأساس . . فكيف يقوم البناء ؟

### · مثال من الواقع:

ولإثبات خطورة البث المباشر عبر الأقمار الصناعية فقد حققت مابثته احدى قنوات التلفزيون الفرنسى الموجهة الى تونس وبعض الدول الأخرى موجة من الغضب لما أحدثته من آثار سلبية على القيم والأخلاق في المجتمع التونسي المسلم.

وقد نشرت صحيفة المسلمون في عددها الصادر في العاشر من المحرم ١٤١٠ ه الموافق ١١ أغسطس ١٩٨٩ م ما أثاره البث التلفزيوني الفرنسي الموجه لتونس من موجات الخوف والقلق في الشارع التونسي المسلم ، وجدد قضية الاعلام الغربي الموجه الى المنطقة العربية - فقد أجمع الشباب والآباء على أن براجج القناة الفرنسية تهدد القيم والعادات التونسية السائدة وقال الآباء أنها تستهدف اخلاق أبنائهم . وقال الشباب انها غزو فرنسي موجه الى الشعب التونسي - ان هذه القناة تعرض افلاما تخدش الحياء وتصور العلاقات الانسانية بصورة تخالف أحكام الشريعة الاسلامية وتقدم شخصية العربي المسلم في صورة الانسان المتخلف المتوحش الذي تتحكم فيه غرائزه ولا يستطيع تهذيبها بينها تصور الانسان الغربي في صورة المتحضر المهذب المنطقي وتسخر القناة الفرنسية الموجهة الى الشعب التونسي المسلم من قيم وعادات المسلمين وتقدمها في صورة ممسوخة مشوهة .

وقال مثقف تونسى انها سلسلة من الخطوات نحو مسخ شخصيتنا الاسلامية العربية وذكر أن القضية ليست قاصرة على تونس وحدها .

وقد أشارت الصحيفة الى أن بداية الارسال التلفزيونى الخارجى الموجه الى المنطقة بدأ في مصر في المناطق الساحلية التي تلتقط البث الأوربي والتلفزيون الاسرائيلي ثم انتقل الى منطقة الخليج حيث التقطت برامج موجهة وأفلام فاضحة ودار الجدل حول مصدرها وانحصر الاتهام في البث المباشر عبر الاقمار الصناعية والمحطات التلفزيونية ولقد انتهت دراسة استطلاعية أصدرتها منظمة اذاعات الدول الاسلامية إلى حجم الغزو الاعلامي الموجه الى العالم الاسلامي.

وقالت الدراسة ان الاذاعات التنصيرية الموجهة تتحدث بأكثر من ٨٠ لغة وتنطلق من مراكز مختلفة وان المناطق الاسلامية هي أكثر مناطق العالم تعرضا للغزو الديني المجهول على موجات الاثير .

### ■ مواجهة التحدى

ان مواجهة خطر البث المباشر يتطلب من الدول الاسلامية ممثلة في منظماتها المتخصصة ضرورة الاسراع في وضع خطة لتحصن الأمة الاسلامية من الآثار الخطيرة التي سوف تترتب على هذا البث وذلك على النحو التالى:

احضرورة إعادة النظر فى البرامج الاعلامية فى الدول الاسلامية لتكون اكثر تأثيرا من الاعلام الغربى المهيمن على وسائل الاعلام فى العالم أجمع ، ولذلك يجب أن يكون الاعلام الاسلامى اعلاما متحركا يؤمن بالترويج للرأى والرأى الآخر ويضمن الحوار ويتيح الفرصة للنقاش ويترك الفكر يعمل فى عملية الحوار والنقاش فى حدود القيم الاسلامية .

٧ - يجب اعداد برامج تصلح للعرض عبر الأقمار الصناعة تعكس الجوانب المشرقة للدين الاسلامي لأنه كان ولايزال وسيظل نقلة حضارية لأنه قدم للمجتمع الاسلامي العقيدة التي قيمت عقول أبنائه ونفوسهم على قيم جديدة غير القيم التي كانوا عليها وبدل من نظمهم السياسية والاجتماعية وجعل منهم اخوة متساوين لا يفضل منهم الواحد على الآخر الا بمقدار ما يمتاز عليه من وعي للعقيدة وتمسك بها واتباع لأحكامها في حياته وعلاقته مع الآخرين واذا ما أحسن اعداد هذه البرامج لتتمشى مع عقلية الانسان الأوربي وغيرها من المجتمعات غير الاسلامية فانها سوف يكون لها تأثير كبير في نفوسهم وسيعتنق الناس هذا الدين وهم في أمس الحاجة اليه بعد أن يثبت فشل كل المذاهب والنظم في العالم الغربي ، والدليل على ذلك أن عددا كبيرا من غير المسلمين والنظم في العالم الغربي ، والدليل على ذلك أن عددا كبيرا من غير المسلمين يعتنقون الدين الاسلامي بمجرد قراءة كتاب عن الاسلام وإذا استطاعت الأمة الاسلامية بمنظماتها استخدام أسلوب « الهجوم خير وسيلة للدفاع » فإن أعداء الاسلام سوف يتجهون إلى خطط جديدة قد تكشف أهدافهم الخبيئة وخططاتهم الجديدة .

- ٣ يجب أن يبرز اعلامنا الاسلامي فلسفة التضامن الاسلامي والقيم الاسلامية وأن يعرض قضاياها الاجتماعية في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية التي تمنع الوقوع حبائل الاعلام الخارجي وما أكثرها.
- \$ أن يسهم الاعلام الاسلامي في تعريف كل مسلم قضايا أمته وانشغالاتها بدلا من الاهتمام بقضايا العالم الغربي الذي فرض اهتماماته وقضاياه على أمتنا الاسلامية بفضل جهازه الاعلامي المؤثر .
- Θ أن تعمل برامج اعلامنا الاسلامي على مناهضة التيارات الهدامة والاتجاهات الالحاديه والفلسفات المعادية ومحاولات صرف المسلمين عن عقيدتهم وكشف زينها وإبراز خطرها على الأفراد والمجتمعات والتصدى للتحديات الاعلامية المعادية .

### ■ دور الدين في تحقيق السلام الاجتماعي

كانت البشرية في حاجة الى من يرسم لها الطريق ويوضح لها السبيل ويضع لها المنهج القويم لبيان العلاقة السليمة بين الأفراد والجماعات في وقت عم فيه ظلام الشرك وانتشرت فيه أباطيل الجهل وعبادة الأصنام من دون الله واعتدى فيه القوى على الضعيف وانتهكت الحرمات وسفكت الدماء وشاعت الفوضى وكثرت الضلالة ولا سلطان الله للقسوة وقد ملكت العصبيه عليهم نفوسهم – وانقطعت فيما بينهم الوشائج وتباعدت الصلات وانتشر الخلاف بين الأفراد والجماعات.

ولقد شاء الله أن ينقذ البشرية مما هي غارقة فيه من الغواية والفرقة البغيضة والتشتت الممقوت فشع نور الاسلام على رسول البشرية محمد عليسة حينا جاءه جبريل يقرأ عليه آيات من القرآن الكريم بأمر من الله تعالى ومنذ ذلك الوقت توالت الفيوضات بهذا الكتاب المبين الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ».

وقد تضمن هذا الكتاب شريعة الله للبشر كما وقفت السنة الى جانب القرآن الكريم توضح وتبين وتؤكد الأسس السليمة لحياة المسلم على الأرض .

لقد اهتم الاسلام كما هو معلوم بجميع ميادين الحياة ، فقد نظم علاقة الانسان بربه فأرشده الى كيفية عبادته ورسم له واجباته عن طريق الأحكام التى ضبطها القرآن وبينتها السنة النبوية .

ونظم أيضا علاقة الانسان بأخيه الانسان المسلم فبحث شؤونه الدنيوية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية والعائلية .

وضبط علاقة المسلمين بالأمم الأخرى التى لاتدين بالاسلام فى حالتى السلم والحرب وطرق التعامل معها سياسيا وعسكريا فكان تشريعنا الاسلامى متكاملا لم يترك الفرد المسلم أو الجماعة الاسلامية فى تيه وسط عالم مضطرب بلا توجيه صحيح.

كما اهتم بالجانب الأخلاق للمسلم فامتاز بذلك عن بقية التشريعات الأخرى التي كثيرا ما تكون مجافية للاخلاق والسلوك الصالح.

فالمعاملات الاسلامية أخلاقية وهي لا يمكن أن تتعارض مع الأخلاق أو تبتعد عنها كما هو في غيرها حيث تسود في التشريعات الأخرى مصلحة الفرد في غالب الأزمان والذي نريد أن نؤكد عليه هو أن المقصد العام من الشريعة الاسلامية هو حفظ الأمة الاسلامية في دينها ونظامها وصلاح المحافظين عليه القائمين به كما تتميز بخصائص تستهدف تحقيق مصالح العباد أفرادا وجماعات ودرء المفاسد التي تسيء الى الناس والمساواة بين كافة المسلمين أمام الله والتيسير وعدم الحرج واحترام كرامة الانسان وضمان حريته وتشجيع مواهبه ومثوبته على العمل الصالح ومؤاخذته من أجل ارتكابه لقبيح الأفعال.

ومن هنا نستطيع القول بأن الشريعة الاسلامية شريعة مستقلة بنفسها لها خصائصها التي تميزها عن غيرها صالحة لكل زمان ومكان مرنة تراعي مشاكل كل عصر ، قادرة على الحلول الناجحة لها ، تراعي الواقع وتعتمد على الأخلاق في أحكامها ، ولقد شهد لها القاصي والداني بأهميتها وهي معترف بها دوليا كمصدر من مصادر التشريع الحديث .

### ■ دعوة المملكة العربية السعودية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية

\_\_\_\_ لقد أتفقت كلمة علماء المسلمين على أن كل ما يواجه البشر من وقائع له فى الشريعة الاسلامية أحكام يعرف بعضها من نصوص القرآن .. ويعرف البعض الآخر من السنة النبوية ويعرف غير ذلك من دلائل أخرى أرشد اليها الفقهاء وفصلتها كتب الشريعة الاسلامية .

ومنه الاجتهاد فى المسائل التي لانص فيها وكل تشريع يتعارض ونصوص الشريعة فهو باطل .

ولقد أولت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبد العزيز كل أهتمامها لتطبيق الشريعة الاسلامية فكانت أساسا لنظام الحكم فيها دون تفريق بين كبير وصغير .

كا قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بالدعوة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية وتبنت المؤتمرات والاجتهاعات التي تبحث هذه القضية باعتبارها أساس بناء المجتمع المسلم وأوصت في العديد من هذه المؤتمرات التي انعقدت على أرض المملكة بمطالبة الحكومات الاسلامية بتحكيم الشريعة الاسلامية وتطبيقها في جميع أمور الدين والدنيا لأن المسلم لايكون حقا مسلما الا اذا أطاع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقدم حكم الشريعة على هواه وأعتبر الشريعة الاسلامية دستور هذه الأمة في كل شؤون حياتها وأن الأحكام الشرعية التي يجب على المسلمين جميعا تطبيقها لاتنحصر في القصاص والحدود والتعزير وأحكام الأسرة بل أن تطبيقها عام في جميع العبادات والمعاملات وفي جميع شؤون الحكم والسياسة والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية والاجتهاعية والعسكرية وغيرها وأوصت هذه المؤتمرات والندوات بالغاء جميع الأنظمة والقوانين الوضعية في كل شؤون الحياة التي تتعارض مع الشرع المطهر.

| سيات | والتوه |  | حات | المقتر |  |
|------|--------|--|-----|--------|--|
|------|--------|--|-----|--------|--|

بعد استقراء التوصيات ومقررات المؤتمرات والاجتماعات التي تحت مابين الماضي والحاضر ومن مواكبة لمدى فاعليتها وتمعن فى كيفية معالجة مانحن فيه ، ورغبة فى استغلال فرصة هذا الاجتماع رأينا تقديم هذه المقترحات التي ربما تكون قد عولجت بطرق أخرى أو بروح مغايرة .

وتقدم هذه المقترحات على أساس قيام المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في مصر ومختلف أجهزة الدعوة الاسلامية بتبنى قضية تطبيق الشريعة الاسلامية باعتبارها القاعدة التي ينبغى أن ينطلق منها الفكر الاسلامي ولأننا قد ارتضينا الاسلام دينا وقد ارتضاه لنا الله سبحانه وتعالى فلا ينبغى مطلقا أن نكون كمن قال الله تعالى في شأنهم:

وَيَقُولُونَ اَمَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُرَّيَّةُ وَلَيْ مِنْ مُعْمَدُ مِيْنَ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰ كَيَا لُؤْمِنِ مِنَ

أو كمن قال الحق فيهم: يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَمَقَتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف ٢/٣)

أو كما يقول :

فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَّيْنَهُمْ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَّيْنَهُمْ مَ

الدين الاسلامي منهج وسلوك حياة فى نطاق الفرد والمجتمع وتطبيق الحدود المبينة فى كتاب الله وسنة رسوله . ولكى يكتب لاجتماعنا هذا النجاح ان شاء الله فان الأمر يتطلب قيام الاخوة المشاركين فى هذا المؤتمر من علماء المسلمين ببذل كل جهد وطاقة نحو تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في بلاد المسلمين حتى يكون الدين كله لله فلا يبقى قانون أو مذهب بشرى يحتكم إليه .

ولانسى فى هذا المقام ماجاء به القرآن الكريم في هذا الشأن . بقول الله سبحانه وتعالى «وُمَن لَّهُ يُحْمُمُ عِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَدَيكَ هُمْ ٱلْكَنفُرُونَ " " سبحانه وتعالى « وُمَن لَّهُ يُحْمُمُ عِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَدَيكَ هُمْ ٱلْكَنفُرُونَ " " سبحانه وتعالى « وَمَن لَلَّهُ يُحْمُمُ عِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَدَيكَ هُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ

## ■ وقال تعالى :

الله وَمَن لَدَ يَحْمُمُ مِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَنبِكَ هُمُ الْفَاسِتُونَ الله وَمَن لَدَ يَحْمُمُ الْفَاسِتُونَ الله وَمَن لَدَ يَحْمُمُ الْفَاسِتُونَ الله وَهِ الله وَهُ الله وَالله وَهُ الله وَالله وَهُ الله وَهُ الله وَهُ الله وَهُ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

### 🔳 وقال تعالى :

" وَأَنْرَلَ مَعَهُـمُ ٱلْكَتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُرَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ » وقوله تعالى :

« وَأَن آحَكُم بَيْنَهُم بَكَ أَنزَلَ آللَهُ وَلَا لَتَّبِعْ أَهُوَآءَهُمْ

سورة المائدة ٤٩

وما بعد هذا تالله الا الضلال فما لنا نرى الحق ونحجم عنه وقد عد من رؤوس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله .

إننا جيبعا ندرك مدى الصعوبات التي تواجه الأمة الاسلامية نحو تطبيق الشريعة الاسلامي وخصوصا حال الشريعة الاسلامي وخصوصا حال تطبيقه للشريعة فقد كان الاستعمار هو الذى زين حرية القوانين الوضعية وحصر الشريعة في أضيق الحالات على الأحوال الشخصية فقط.

ان أمام الأمة الاسلامية جهودا عظيمة وجادة تنتظر منا العزم والاصرار على تطبيق الشريعة في حياة أبنائها أعمالهم وسلوكهم وأن من بديهيات الأمور أن مالا يدرك كله لايترك كله فلم لانبدأ بخطوات نخو تطبيق هذه الشريعة

يعقبها خطوات أخرى لكى تأتى الأجيال من بعدنا وقد وجدت الشريعة نظاما قائما متكاملا ؟

وخلاصة القول أن سبب المشكلات التي يعاني منها المجتمع الاسلامي ومابه من تمزق وضعف هو مجافاة شريعة الله والسير على غير هداها مع أننا نعلن في كل مكان بأننا مسلمون والمسلم من طبق شرع الله سبحانه وتعالى ... وللخروج من هذه المشكلات يجب علي الجميع تجديد اشراقة الاسلام من جديد بتطبيق شريعته الغراء وليذعن المسلمون جميعا لأمر الله تعالي حتى يبارك خطانا وندعوه فيستجيب لنا اذا صححنا ما نحن فيه لذلك يجب اتخاذ مايلي :

١ - بحث موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية في شتى بقاع عالمنا الاسلامي خصوصا في الدول التي يحكمها رؤساء مسلمون حتى يطبق عليهم مضمون الآيات القرآنية .

وبناء على ذلك ينبغى تشكيل لجنة عاجلة منبثقة عن المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية لدراسة هذا الموضوع دراسة عاجلة لا ارجاء فيها وينبغي تحديد خطة عاجلة في فترة زمنية محددة لتطبيق الشريعة الاسلامية في جميع أرجاء عالمنا الاسلامي وعلى هذه اللجنة أو المجلس المشكل من كبار علماء المسلمين الموثوق برأيهم والمعتد به أن تسترشد بمن طبق شريعة الله وحكم بها ففتح الله عليه بركات من السماء وجعل عيشه رغدا وهذا المثل الحي هو المملكة العربية السعودية وهي الرائدة في هذا المجال.

٧ – اعتبار هذه الخطوة جهدا اسلاميا موحدا من أجل حل القضايا العاجلة والملحة ، والقضايا الاتجلة ، ولا يعتبر هذا تدخلا فى شؤون الدول الأخرى لأن أمر المسلمين واحد والكيان الاسلامى واحد وهذا من أسس الأسلام التى لايتم ايمان المرء الا بها .. فهل يختلف اثنان على صحة كتاب الله وشريعته السمحاء ؟ .

وعلى هذا تكون مهمة هذا المجلس أو اللجنة إعداد بحث عاجل وتقديم دراسة عاجلة هدفها النصيحة ومراعاة يسر الشريعة الاسلامية وروحها حتى

لانتفرق في خلافات ومذاهب ماأنزل الله بها من سلطان ولا تكون الا مدعاة لفرقة أكبر وليكن نبراسنا قول الله تعالى :

« ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة .. » حتى نستطيع الغاء القوانين والشرائع الوضعية البالية التي كانتولاتزال سبب البلاء ومكمن الداء ولسنا بغافلين ليحل محلها المورد العذب الصافي .

٣ ـ اعتبار هذه الخطوة انطلاقا لما نصبوا إليه من حل لمشاكلنا وأمل بمستقبل من الأمان والقدرة والريادة واستطاعة حمل الأمانة التي كلفنا بها من دعوة إلى الله لنأخذ بيد البشرية إلى بر الأمان ولا تأخذ بنا قوى الضلال إلى مهاوى الضياع والخسران.

على السعوبات التي تواجه الأمة الاسلامية نحو تطبيق الشريعة الاسلامية - يجب على أبناء الأمة الاسلامية بذل جهود عظيمة لتحقيق هذا المدف.

أن توصيات المجلس أو اللجنة المقترحة يجب أن تكون ملزمة للمجالس التشريعية الخاصة بكل بلد اسلامي ثم المجالس التنفيذية المتخصصة للعمل بها وتنفيذها.



الباب

#### ا مقدمة

ان تاريخ المجتمع الإنساني بعيد ضارب في القدم ولقد عرفت الأرض أنماطا من المجتمعات متفاوتة في الأنظمة والقوانين والثقافة . ويمكن القول بصدق أن النظام الاجتماعي في الاسلام هو أمثل وأسعد نظام عرفته البشرية حتى اليوم ويتميز الاسلام في هذا الجانب من جوانبه أنه وضع المنهج الاجتماعي في رسالته بوصفه الأصيل .

فهو قد جاء ليقود الحياة ويمسك بزمامها وليضع أمام الإنسانية منهاج حياة تستطيع السير على منوالة لأنه مبنى على حياة متوازنة مستقرة تتضح فيها نظرة متكاملة ليس فيها عقد أو مجاهيل وليس فيها غموض أو ازدواج.

ومن هنا فقد جعل الجانب الاجتاعي منه أصيلا وضروريا ولافرق بينه وبين العقيدة .

ان الاسلام يقرر أن العابد الذي لا يتعلم من عبادته كيف يشارك في اسعاد الناس وكيف يلتزم بالخير في سلوكه معهم انما هو عابد كذاب لا يرضى عنه الاسلام.

وبذلك يحكم الاسلام الصلة بين الفرد والمجتمع كما يحكمها بين العقيدة والعبادة والسلوك وذلك أكبر مايحتاجه العالم المعاصر .. أن يوجد الانسان الذي يصدق قوله عمله والذي لايضطرب سلوكه ولايختلف عن مبادئه وأن يوجد المجتمع الذي يربط بين عالم الغيب والشهادة ويوحد بين العمل للدنيا والآخرة

وحينها سادت الحياة الاجتماعية في عصور الاسلام الأولى مبادىء الاسلام السمحة التي تقوم على الحرية والعدالة والمساواة كان مجتمعا قويا مرهوب الجانب .

من هنا خطط أعداء الأمة الاسلامية من أجل انهيار المجتمع الاسلامي من الداخل فوضعوا البرامج والوسائل التي ساعدت على إنتشار الفساد والانحطاط في بعض المجتمعات الاتثنلامية.

ولقد أحسن منظمو المؤتمر صنعا اذ لم يغفلوا التحديات الاجتماعية التي تواجه العالم الاسلامي في جدول أعمال المؤتمر.

ومن هنا سنتناول التحديات الثلاثة التي تندرج تحت هذا البند وهي :

- ١ ـ العنف الاجتماعي .
  - ٢ \_ الادمان .
- ٣ دعم الروابط الأسرية .

ولئن كانت محاولة مناقشة هذه البنود تتطلب المزيد من الدراسة والوقت فإن هدفها الوصول الى تحقيق هدف واحد هو كيف يمكن التخلص من الآثار الناجمة عن هذه التحديات التي تنخر في جسم العالم الاسلامي . آملين أن تسهم في تصحيح الأخطاء وحتى تظهر المحجة التي يجب سلوكها من الجميع واضحة للعيان لتسلك الأمة الإسلامية هذه المحجة على أهدى وبصيرة وحتى تتخلص من المحنة الى أطبقت عليها والله في عون كل فرد وشعب وحكومة تعمل على مافيه خير الاسلام والمسلمين .

# أولا: العنف الإِجتَاعي

## ١ \_ العنف الاجتماعي ( الارهاب ) :

يدخل الارهاب ضمن الدراسات الاجتماعية تحت اسم علم الجريمة أو الارهاب وهو جريمة منظمة ، وقد انتشر الارهاب في العصر الحديث مع الطروف النفسية للفرد والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع ، وهو ظاهرة اجتاحت كثيرا من بلدان العالم في مطلع الثمانينات .

حيث بدأ العالم يشهد موجة من العنف والارهاب لم يسبق لها مثيل واتخذ أشكالا متعددة من العنف متمثلة في عمليات اختطاف الطائرات وأعمال التخريب والتصفيات الجسدية والارهاب الفكرى والعقائدى وهو باعتباره سلوكا اجتماعيا شاذا لايقره أي مجتمع أو شعب متحضر .

والارهاب أو الجريمة بدأ مع بدء الخليقة .. ولعل في قصة قابيل وهابيل بعض الدلالات على هذا القول .. فضلا عما لاقاه الأنبياء من شتى الوان الإرهاب لمقاومة رسالاتهم السماوية ولنا في القرآن الكريم خير مثل لبيان ذلك .

#### ٢ \_ موقف الاسلام من العنف الاجتماعي:

كرم الله سبحانه وتعالى الانسان وأعلى منزلته فى المخلوقات وسخر له كثيرا مما خلق فاستحق أن يتبوأ المكانة الرفيعة في هذه المعمورة .قال تعالي

وَلَقَادُكُونُنَا بَغِغَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّوَ الْبَحْرَةِ وَلَا فَتَنْهُمْ مِّنَ الطَّيْبُاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْمَالِمَةِ مَنْ خَلَقْنَا تَقْضِيكُ " (الاسراء ٧٠)

ومن مظاهر تكريمه أن رضى لهم الاسلام دينا ، والاسلام دين المرحمة والرفق والسلام . وتحية أهل الاسلام فيما بينهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وختام صلاتهم سلام علي اليمين وسلام على اليسار .

ونزل القرآن الكريم في ليلة القدر وهى كلها سلام قال تعالى: ﴿ سَلَنْهُ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ سورة القدر ( ٥ ) . والسلام اسم من أسمائه تبارك وتعالى .

قال تعالى: «ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّ وشَ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ سورة الحشر ٢٣

وتحية المؤمنين يوم يلقون ربهم تحية السلام . قال تعالى : يريموه رور روسيرو ررسيرو يحييهم يوم يلقونه سلام تحييهم يوم يلقونه سلام

ومن أسماء الجنة دار السلام قال عز وجل ( لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم ) سورة الأنعام ١٢٧ والتكريم الذى منحه الله سبحانه وتعالي أمة الاسلام يقضى بوجوب الحفاظ على حرمات الدم والأموال والأعراض فلا يجوز لامرى أن ينتهك شيئا منها قال صلى الله عليه وسلم ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ) رواه مسلم والترمذى وأكد عليه الصلاة والسلام ذلك فى خطبة الوداع بقوله ( ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ، ألا هل بلغت – رواه البخارى ومسلم وغيرها .

وقد أجمع العلماء على أن ولى الأمر يجب عليه أن يتخذ الاجراءات الكفيلة لحماية المجتمع من أذى العابثين بأمان الناس فيقتص من المجرم القاتل ويطارد قاطعى الطرق ويحارب البغاة الخارجين عن الحق قال تعالي : ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) سورة المائدة ٣٣.

وما هذا الا حِفاظاً على المجتمع المسلم من أن تناله يد الجريمة والعبث أى الإخافة ، سواء أكان فرديا أو منظما بالتآمر على الأمن والإستقرار في المجتمع أم كان سافرا حين يأخذ شكل القتل أو التعذيب ونحوه من أساليب القمع أو مستترا حين يأخذ شكل الضغط الاقتصادي أو الاجتماعي وهو بجميع أصنافه عجرم حرمة قاطعة لأنه يدخل في عموم النص المجرم لدم المسلم وعرضه وماله .

يتضح مما تقدم أن العنف وترويع المسلم وارهابه بأى صنف من صنوفه عرم لما فيه من الحاق الأذى بالناس وإزعاجهم .

ولكن حين خطط أعداء الأمة الاسلامية لانهاك قوى المجتمعات الاسلامية عن طريق الحاقدين على الاسلام والمسلمين ممن لبسوا وشاح ديننا وأظهروا أنهم ممن ينتمون الى الاسلام مع أنهم يكنون له كل الكراهية واتخذوا الارهاب سبيلا لتحقيق مآربهم الذاتية ولاثارة الذعر في الناس فانتشر الارهاب والعنف في كثير من المجتمعات الاسلامية حيث شاهدنا الرجل يقتل زوجته والزوجة تفزع زوجها والابن يقتل أباه وأمه فضلا عن وجود جماعات تلجأ إلى أبشع أنواع الارهاب في المجتمع عن طريق الاغتيالات واستخدام مختلف الوسائل لترويع أفراد المجتمع الأمنين في بلادهم .

#### ٣ \_ صور العنف:

يتخذ العنف صورا شتى من الارهاب منها ماتكون مادية ومنها ماتكون معنوية فمن الصور المادية اختطاف الطائرات وحجز الرهائن وزرع المتفجرات وجرائم القتل والسرقات الفردية والكبيرة التي تستهدف مرافق الدولة الحيوية والمصارف وكذلك الجرائم الاقتصادية التي تستهدف تحطيم اقتصاد البلد وانهاك

قواه وجرائم التخريب بواسطة أعمال العنف التي تستهدف المنشآت الحيوية والمؤسسات الخيرية والمدارس والمستشفيات والمواصلات التي تمد شريان الحياة اليومية للفرد والتي تسهم في قوة ومنعة المجتمع والدولة .

أما الصور المعنوية فتشمل كل العمليات التي تستهدف زعزعة الايمان بالعقيدة الاسلامية أو محاولة تكوين منظمات سرية غير مشروعة وإثارة الرعب والفزع فى أبناء المجتمع .

## ٤ - مصادر العنف الاجتاعي

توجهت أطماع أعداء الأمة الاسلامية نحو العالم الاسلامي لأسباب عديدة وعوامل كثيرة ومتنوعة في مقدمتها انتشار العقيدة الاسلامية في مختلف بقاع العالم وقد عملت تلك القوى ومنذ أمد بعيد على فرض هيمنتها على الدول الاسلامية وخططت لابقائها تحت نفوذها ونشر المبادىء الهدامة فيها وتكوين وتشجيع الجماعات والحركات الهدامة داخل شعوبها ( الالحادية ، والاباحية والقاديانية ، والبهائية ، وسائر الحركات الباطنية ) ونشرها في أقطار العالم الاسلامي لتكون معول هدم وتخريب وعامل فتنة وتفرق وتمارس تهديدا مستمرا ودائما لأمن الوطن والمواطن في هذ الدول.

## وسائل الوقاية :

ان تطور ظاهرة العنف الاجتماعي فى العالم بصفة عامة والعالم الاسلامى بصفة خاصة يوجب القول بأن الوسائل التي اتخذتها هذه الدول لم تحل دون تعاظم هذه الظاهرة وبلوغها أحيانا وفي دول معينة بصفة خاصة درجة الخطورة المهددة للسلامة العامة . وهذا ماأكده التقرير الثانى للأمم المتحدة المقدم لمؤتمر ميلانو سنة ١٩٨٥ م ليشير إلى المعطيات التالية عن الفترة الزمنية الواقعة بين

سنة ١٩٧٥ م وسنة ١٩٨٠ م وذلك في ٦٥ دولة أجابت على الاستثارة الموجهة اليها فتؤكد هذه الدراسات أن حجم العنف والاجرام داخل المجتمعات في الفترة الزمنية موضوع الدارسة زاد بصورة ملموسة فبلغ الضعف في جرائم العنف وثلاث مرات في جرائم التعدى على الأموال بينا زادت جرائم القتل من ٩, ٣ ٪ بالمئة ألف نسمة الى ٧, ٥٪ بالمئة ألف نسمة في ٢٢ دولة مع قلة الدول التي حققت استقرارا في حجم هذه الظاهرة أو انخفاضها ويمكن إرجاع أسباب ذلك إلى مايلى:

٩ - أن معظم أساليب الوقاية من استفحال هذه الظاهرة أو التقليل من حدتها اعتمدت المفعول الرادع للعقوبات كوسيلة لحماية أمن الوطن والمواطن لما تحدثه في نفس المواطنين من خشية وفي نفس المجرمين من زجر وقصاص وألم نفسي يجعلهم يشعرون بأن العقاب باهظ يدفعونه من حريتهم وكرامتهم ومالهم كما ينبذهم مجتمعهم ويحل سخطه عليهم.

التدابير الوقائية لم تكن تنفيذا لسياسة وقائية عامة وحققت أهدافها ووسائلها بعد دراسة علمية لمتطلبات الوقاية من الأشكال المختلفة لظاهرة العنف الاجتاعى .

ان التدابير الوقائية لم تكن جزءا من سياسة اجتماعية معينة ترق إلى عصين المجتمع .

الناف التدابير المذكورة لم توجه بصورة خاصة إلى معالجة أسباب العنف الاجتماعى والعوامل المؤدية إليه وان كانت النصوص المتطورة التي أدخلت على التشريعات الجزائية وكذلك البرامج التي اعتمدت في السجون اتصفت بالطابع المؤدى إلى الوقاية المستقبلية إلا أنها لم تلتفت إلى الأسباب نفسها للتأثير فيها وتحييد مفعولها السلبى .

## ٣ \_ دور الحكومات في مكافحة العنف الاجتماعي :

تلجأ بعض الحكومات إلى عدة طرق لمكافحة الأرهاب ومن بينها مثلا القاء القبض على العناصر الارهابية وهذا ما أتبعته فرنسا فى القضاء على الارهاب فى منطقة الباسك بعد أن هز الارهاب الأمن وبعث على عدم الاستقرار ، وقد حدد الفلاسفة الطبقة التى ينتمى اليها الارهابيون بأنها ( الغائية ) وذلك لأن قصدهم من ذلك عدم استتباب الأمن وبعث الذعر فى صفوف العامة والحكومة .

لقد أثبتت التجارب أنه لايمكن التصدى والوقاية من أخطار العنف الاجتماعي الا بمواجهتها بصورة مدروسة وبتخطيط علمي يتوجه نحو البنية الاجتماعية لتعزيز مقوماتها وهي العائلة والمدرسة والمهنة والعوامل البيئية الأخرى سواء أكانت سكنية أو صحية أو حياتية بحيث يؤدى ذلك إلى تطور نوعي في هذه البنية بما يوفر الشروط السليمة للتنشئة السليمة وتكوين الشخصية الانسانية القادرة على مواجهة هذه الظاهرة . فاذا لم يتحقق الأمن الاجتماعي فان أمن الفرد والسلامة العامة يظلان معرضين للخطر ويتعذر الوقاية من ظاهرة العنف الاجتماعي لانها ثمرة لتلك الأوضاع .

والزاوية الحرجة للقضاء على هذه المشكلة تكمن فى القوانين والأنظمة التي وضعتها كل دولة لمواجهتها . ولقد أثبتت التجارب أن تلك القوانين عاجزة عن اقتلاع جذورها والحل الجوهرى يكمن في تطبيق الشريعة الاسلامية حتى يتحقق الاصلاح لأن هناك خلافات أساسية بين الشريعة والقانون من ثلاثة وجوه هي :

نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم ومن ثم كان القانون عرضة للتغيير .

أما الشريعة فتتمثل فيها قدرة الخالق وكاله وعظمته وإحاطته بما كان وبما هو كائن ومن ثم صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شيء في الحال والاستقبال.

الغرض من الشريعة هو تنظيم الجماعة وتوجيهها وخلق الأفراد الصالحين وايجاد الدولة المثالية ومن أجل هذا جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم وقت نزولها ولاتزال كذلك حتى اليوم .

## ٧ – دور المملكة العربية السعودية في مقاومة الانحراف

ولقد أثبتت الاحصاءات وتقارير الأم المتحدة أن المملكة العربية السعودية هي من بين الدول التي لا تمثل ظاهرة العنف الاجتماعي فيها نسبة تذكر ويرجع ذلك إلى أنها الدولة الوحيدة في العالم التي بدأت في تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في كل مجالات الحياة فيها وقد كانت المملكة العربية السعودية وعلي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز من أوائل الدول التي قاومت الارهاب فصدرت فتوى هيئة كبار العلماء باقامة حد الحرابة على المخربين والمفسدين في الأرض. فضلا عما سبق ذكره من قرارات الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية لمكافحة العنف الاجتماعي .. فان المملكة العربية السعودية تعد نموذجا فريدا وقدوة للمجتمع المتكامل فهي تطبق الحدود وتقوم بقطع يد السارق اذا سرق والقصاص من القاتل وتطبيق حد الحرابة

على كل من حارب المجتمع بأى طريقة من الطرق .. وقبل كل ذلك وفرت لكل من يقيم على أرضها سبل العيش الكريم وطبقت بعد ذلك الحدود على كل من ليس فى استطاعته الانخراط فى السلوك الاجتماعي السوى اذ لاتجدى مع هؤلاء الا وسيلة العقاب .

### ٨ \_ اقتراح :

ان انشاء المجالس الوزارية والمراكز والمنظمات العربية والاسلامية التي تتولى وضع الخطط اللازمة لمنع ظاهرة العنف الاجتماعي يعتبر تحولا جذريا وهاما في مجال الوقاية من الجريمة ورائدا نموذجيا ولابد من الاشارة هنا إلى أن الضرورة الملحة توجب انشاء مجلس للوقاية من ظاهرة العنف الاجتماعي في كل دولة اسلامية تظم ممثلين عن كافة القطاعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقاية من آثار هذه الظاهرة مع اجراء التنسيق بين قطاعاتهم ومتابعة التنفيذ مع ضرورة تبادل الخبرات الفنية بين الدول الاسلامية .

ويجب أن لاننسى دور رجال الدعوة الاسلامية ووسائل الاعلام فى وضع البرامج الناجحة التى تسهم فى التخفيف من حدة آثار هذه الظاهرة فى عالمنا الاسلامى الا أننا وقبل كل شيء يتعين علينا أن نعترف صراحة مع تقديرنا التام لوسائل الاعلام المختلفة بأن ماتراه اسرائيل الباغية أنها نوع من أنواع الارهاب بينما العالم كله ينظر اليها باعتبارها من أهم وأنبل وأشرف وسائل تحرير الوطن. لذا فان هذا الاختلاف في مفهوم الارهاب يجعل العثور على حلول لمقاومته صعب المنال الأمر الذى أقترح معه على مؤتمركم وضع تعريف عام وشامل للارهاب كى يسهل وضع الحلول المناسبة وحتى لاتتعارض عام وشامل للارهاب كى يسهل وضع الحلول المناسبة وحتى لاتتعارض الأفكار معه مثل القول مثلا بأن النشاط الذى قام به المنحرف هو نوع من الدفاع عن النفس وحتى نقضى على فكرة الصاق تهمة الارهاب بالعرب. .. وبعد ذلك تقوم وسائل الاعلام بكشف هذا المضمون للقارىء والمستمع والمشاهد على نحو يقضى على كافة الاشاعات والأقلويل .

## 🖫 ثانيا: الإدمان

#### ١ \_ مقدمة :

لقد كشفت الدراسات والتحقيقات الرسمية الموسعة في العديد من الدول الاسلامية وغيرها تورط الصهيونية الدولية فيما يمكن تسميته بحرب المجدرات لتدمير العالم ومحاولة الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية والأيدولوجية والسياسية والعقائدية التي تري ضرورة أن تسود العالم.

وان ظاهرة الادمان بكل تأكيد داء وبيل وهي طاعون العصر الذي يسعي أعداء الأمة الاسلامية لنشره للعبث بأمن العالم وطمأنينته بعد أن أخفق سلاحهم القديم وهو المال الذي يسترقون به الأجيال بمختلف أعمارهم .

ان أعداء الاسلام يسعون لتدمير أمة الاسلام ويحاولون من كل طريق وبكل الوسائل أن يحققوا أهدافهم ولقد وجدوا فى المخدارات التى يقبل عليها الشباب وسيلة فعالة لذلك فتجذب عملاءها لترويج هذا الوباء دون النظر للقيمة فضلا عن الأرباح .

ولقد أثبتت الدراسات والاحصاءات في مختلف دول العالم أنه بقدر ماتتفشى ظاهرة الادمان تنتشر وترتفع معدلات الجريمة .

#### ٢ ـ أسباب ظاهرة الادمان:

وتشير الدراسات الاجتماعية والنفسية إلى أن بعض أسباب انتشار ظاهرة الادمان في بعض المجتمعات تتمثل في عدد من الأمور منها:

- المحف الوازع الديني والبعد عن الله وعدم اللجوء اليه في الشدائد
   والمحن .
- الفراغ وهو سلاح فتاك اذا ماواجهناه و لم نستغله فيما ينفعنا فى
   ديننا ودنيانا .
  - ٣ التقليد الأعمى لمتعاطى المخدرات وحب الاستطلاع والتجربة .
- الاعتقاد الخاطىء بأن المخدرات تزيد القدرة الجنسية في حين أنه ثبت علميا عكس ذلك تماما فهى تؤثر سلبيا على القدرة الجنسية .
- حليس السوء وهذا أخطر الأسباب وأهمها وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك حين قال .. « ان مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك اما أن يحذيك وأما أن تبتاع منه وأما أن تجد منه ريحا طيبا ، ونافخ الكير أما أن يحرق ثيابك وأما أن تجد منه ريحا نتنة » .

## ٣ ـ العواقب الناجمة عن الادمان:

لم يعد تزايد مشكلة الادمان مشكلة الشارع فحسب بل إنها أخذت تغزو البيت والعمل والمؤسسات التعليمية أيضا مما يؤثر على الأفراد على اختلاف أعمارهم وطبقاتهم الاجتماعية ويتجاوز تأثير التعود على الادمان تدمير الفرد ليشمل القيم والتعاليم وأساليب الحياة والاقتصاد الوطنى فيصيبها جميعا ومجمل القول أن الادمان خطر بالغ على المجتمعات في كل مكان .

## ٤ – الادمان والجريمة :

يقترن الادمان بالجريمة وفي حالات كثيره يكون الشخص الذي يتناول المخدرات على استعداد لارتكاب أية حماقة كي يحصل على مايكفيه من المخدرات للخدرات الجريمة كي لاشباع رغبته وغالبا مايرتكب الشخص الذي يتناول المخدرات الجريمة كي

يحصل على أكثر الأموال بأقل الجهود وتتمثل هذه الجرائم في السرقة والبغاء والقتل والتجول بالمخدرات لبيعها .

# المخاطر التي تهدد أمن الشعوب وسلامتها:

على الرغم من النجاح الذى تم احرازه حديثا فى بقاع العالم فيما يختص بالتحكم فى امداد المخدرات وانتاجها وبيعها الآ أن حجم مشكلة المخدرات لايزال يتجاوز نطاق أجهزة المكافحة ومجال الصحة العامة مما يهدد أمن الشعوب وسلامتها وتقوض تجارة المخدرات حكومات الدول والمسؤولين من خلال الفساد والاكراه بالتهديد وخلق القلاقل الاقتصادية كما يؤثر تدفق أموال المخدرات الطائلة على السيولة النقدية وأسواق العملات بل وأكثر من ذلك فقد أصبح الارهاب المرتبط بالمخدرات والذى يهدد العالم بأسره أمرا واقعا الآن.

## ٣ - موقف الدين الاسلامي

لقد حرم الله السكر ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والمخدرات بكل أنواعها هي سكر وأكثر ولقد تناول العلماء والفقهاء منذ ظهور هذه المخدرات اعلان موقف الدين منها .

قال الامام ابن تيمية في فتواه ( ان ماسمى بالحشيش حرام وهو أخبث من الخمر من جهة افساد العقل والمزاج وانها تصد عن ذكر الله وهى داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا ومعنى ..

ومن استحل هذا الشيء ونحوه وزعم أنه حلال فأنه يستتاب والا قتل ولا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين وأن القليل منه حرام أيضا بالنصوص الدالة على تحريم الخمر وتحريم كل مسكر .

وكم أدان فقهاء الدين متعاطى المخدرات لتحريم المشرع لها ولما ثبت من أضرارها فقد أجمع الأطباء على ضررها بالصحة ووهم من يزعم بأن لها منافع فيما عدا الاستعمال الطبى للعلاج وبالوسائل العلمية ..

## ٧ \_ الوقاية من خطر الادمان:

تنص المعاهدات الدولية على المواد والنصوص التي تطالب بضرورة مراقبة المخدرات وصدرت توصيات الأمم المتحدة بضرورة الوقاية من الادمان بأشكاله كما تدوجب هذه المعاهدات ضرورة الكشف المبكر لحالات الادمان وسبل العلاج والتعليم والعناية اللاحقة وأعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للمدمنين.

وهناك مقولة قديمة بأن الوقاية خير من العلاج وذلك ينبغى أن يتحول من برنامج للوقاية من الادمان إلى نشاط دولى على الصعيدين العالمي والاسلامي يستهدف كل دولة ومجتمع وجماعة وأسرة ومدرسة وشركة ويعمل على نشر الوعي بين الأفراد وحفزهم على المشاركة بنصيب في الحرب المعلنة ضد الادمان والتوعية بمخاطره وتوفير سبل التوجيه الايجابي والسلوك الصحى للشباب كا ينغى أن يتضمن أي جهد ناجح للقضاء على ظاهرة الادمان استخدام وسائل الاعلام لشن حملة شاملة للوعي .

# ■ موقف المملكة العربية السعودية من ظاهرة الإدمان

لقد استطاعت المملكة العربية السعودية بفضل من الله ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وحكومته الرشيدة بوعى حاضر وجهد حاشد وتفهم مقتدر وتقدير حكيم انطلاقا من مبادى ديننا الاسلامى . حرص على سلامة هذا المجتمع المسلم ... استطاعت الحكومة الرشيدة أن تضع قدمها على الدرب الصحيح الموصل لسبل العلاج وقطع دابر هذه المشكلة على حد سواء فكانت موافقته حفظه الله على القرار الحكيم الذى اصدره مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قراره رقم ١٢٨ بتاريخ العلماء بالمملكة العربية السعودية قراره رقم ١٢٨ بتاريخ القتل لما يسببه تهريب المخدرات وادخالها البلاد من فساد عظيم لايقتصر على المهرب الفدرات وادخالها البلاد من فساد عظيم الأمة المخدرات من الحارج فيمون بها المروجين وأشار المجلس الى قرار المحققين من أهل العلم في أن القتل ضرب من التعزير كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله .

## ( ومن لم يدفع فساده في الأرض الا بالقتل قتل ) .

مثل المفرق لجماعة المسلمين الداعى للبدع فى الدين الى أن قال .. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تعمد الكذب عليه .

وفى موضع آخر قال رحمه الله فى تعليل القتل تعزيرا مانصه (وهذا لأن المفسد كالصائل واذا لم يندفع الصائل الا بالقتل قتل ، كما أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بأن الإخبار عن مهربى ومروجى المخدرات واجب على كل من عرف ذلك وأنه من التعاون على البر والتقوى المأمور به فى الكتاب العزيز

والسنة النبوية المطهرة فقد قال جل شأنه « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان .

أما بخصوص من يقع ضحية لآفة الادمان فان المجتمعات نظرت اليهم نظرة عطف وسمحت لهم بمراجعة أنفسهم للاقلاع عن الادمان باتخاذ خطوات جريئة – أما اذا ماتعاطى المتعاطى والمدمن فقد أوجبت الشرائع عقوبات رادعة لمن يتردى في هذا التيار الجارف.

ولقد أثبتت التقارير والدراسات بأن حجم المشكلة في المملكة العربية السعودية بحمد الله تعالى لم بستفحل بدرجة كبيرة بحكم عوامل كثيرة من أهمها الحصانة الدينية المتمثلة في أحكام وتطبيقات الشريعة الاسلامية وكذلك في قيم الناس واتجاهاتهم وحتى سلوكياتهم.

ومع ذلك فقد قامت الأجهزة المختصة بالمملكة العربية السعودية بحملات للتوعية حيث توجهت بقافلة التوعية بأضرار المخدارات إلى كل أنحاء المملكة العربية السعودية وانتسرت المصحات النفسية والصحية لمعالجة المدمنين حتى أصبح الحديث عن المخدرات في هذه الأيام من أهم أحاديث الساعة ليواكب استفحال المشكلة وانتشارها بين الأفراد والمجتمعات في كثير من دول العالم.

## 🔳 التوصيات .. والمقترحات

وقد تزايد القلق الدولى البالغ ازاء الآثار الخبيثة الطويلة المدى للادمان على المخدرات على الأشخاص الذين يتناولونها وعلى أسرهم ومجتمعاتهم ودولهم وعلى مستقبل العالم الاسلامى وتنبثق أسباب القلق من العواقب الشديدة المترتبه على الادمان والتي تتمثل في الأساس في انهيار حياة الأفراد وفي التفكك الأسرى وعدم اتقان الأداء في العمل والمخاطرة الصحية والجريمة وازدياد الحوادث المتعلقة بالجريمة خضلا عن انهيار المجتمع.

وليس بالامكان حل المشكلات الناجمة عن الادمان بين عشية وضحاها أو خلال أسبوع أو حتى عام وقد يستغرق هذا الأمر وقتا طويلا لايجاد الحل الدائم لهذا المشكلة الا أن الأمر يتطلب المزيد من التعاون والتضافر بين الدول الاسلامية وبينها وبين المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشأن لأنه ليس بمقدور شخص بمفرده حل مشكلة الادمان بل يجب ان تكون هناك مساهمة في اطار جهود مشتركة.

ولقد حان الوقت لأن تقوم كل دولة بانشاء برنامج شامل لمجابهة الادمان من كافة جوانبه أسوة بما تقوم به حاليا الأجهزة المختصة في المملكة العربية السعودية .

ومن خلال روح الالتزام بتطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية والوفاء بما تضمنته من قيم أخلاقية أصبح من الضروري قيام الدولة بوضع خطة مشتركة لتجنب آثار هذه المشكلة والسير قدما على طريق مساعدة اعلامية من شباب الأمة الاسلامية في الاقلاع عن الادمان بكل شكل من أشكاله وألوانه.

ومن المعروف أن تعداد العالم الاسلامي اليوم يزيد على مليار مسلم وبفرض أن شباب العالم الاسلامي يزيدون في العدد عن أربعمائة مليون وأن معدل الاستهلاك اليومي خمس سجاير لنصف هذا العدد مع جرامات قليلة من المخدرات فمعنى ذلك أن معدل الاستهلاك اليومي في العالم الاسلامي يربو على مليار سيجارة وآلاف الأطنان من المخدرات قيمتها المادية تحسب بملايين الدولارات في اليوم الواحد وأضرارها الصحية التي تتمثل بفاقد بشرى لا يعد ولا يحصى ولو أن هذا المال وجه إلى غذاء أو كساء أو معالجة مشكلة الجفاف للدول الاسلامية لما كان هناك الضياع والفقر الذي يسود الكثير من شعوب علمنا المعاصر.

# ألثا : تدعيم الروابط الاسرية

تعتبر الأسرة الخلية الأولى للمجتمع وقوتها وترابطها من أسباب سلامة المجتمع وقوته – ولهذا اهتم الإسلام بالأسرة ووضع لها التنظيم الذى يكفل لها البقاء ويحقق للمجتمع السعادة .

وان كل دعم للروابط الأسرية يتطلب دراسة مشكلات الأسرة في مجتمعنا الاسلامي والاهتام بثلاث قوى تؤدى دورا هاما في تحقيق هذا الترابط. وهذه القوى هي :

١ - الطفل . ٧ - المرأة . ٣ - الشباب .

## ■ ١ \_ الطفــل:

ان المجتمع الاسلامي الأمثل لا يكون الا بالأفراد لأن الفرد هو اللبنة الأولى في بناء أي مجتمع والأفراد في المجتمع الاسلامي يشترط أن يكونوا من جنس المجتمع يتصفون بصفاته فاللبنة الطيبة تؤدي إلى بناء طيب واللبنة الهشة المعيبة يكون بناؤها هشا ضعيفا للذا يجب على المجتمع الاسلامي أن يهتم بالأفراد الاهتهام التام الكامل فتكون التربية على أسس الاسلام الصحيحة وطبقا للتعاليم المعروفة التي تنصح بها الشريعة السمحاء . ينبغي أن يتعهد المجتمع الاسلامي النشء منذ المهد حتى سن الاكتمال والعناية في المنزل من الأبوين ومن الإخوة الكبار ومن الأهل ومن الأقارب ومن الجيران والأصدقاء بل لابد أن يقربوا له المثل الطيب والقدوة الحسنة حتى تتفتح عين الصغير على نور المبادىء

الاسلامية السمحاء فتسرى فى شرايينه وعروقه سريان الدم فتصبح من مقومات حياته حينئذ ينشأ الطفل النشأة الاسلامية الحقة وتتحقق الأهداف المطلوبة وتصلح اللبنة الأولى فيصلح سائر البناء . نربيهم على الصدق والايمان المنزه والحب المتبادل ونلقنهم العلم والمعرفة بكتاب الله وسنة رسوله عيالية . نربيهم على ترك الدنايا والقبائح والمنكر ونعطيهم المثل الطيب والقدوة الحسنة ونحكى لهم سيرة الرسول الكريم وصحابته العظام وتابعيهم الذين تربوا فى مدرسة القرآن وعلى مائدة السنة المحمدية فيكون الجو نقيا بعيدا كل البعد عن خبث الكفر وظلام الغفلة وضياع البعد عن الصراط المستقيم .

إن التقصير في الاهتمام بالطفل جريمة من أكبر الجرائم التي ترتكب في حق المجتمع الاسلامي بل في حق الاسلام وحق الله سبحانه وتعالى .

ان التقصير في الاهتام بتربية الأطفال وتنشئتهم لاتظهر عواقبه بين لحظة وأخرى ولاتبدو نتائجه خلال سنة أو سنتين ولكن الوباء يزحف زحفا حثيثا والبلاء يستمهل حتى إذا استحكم فلا منفذ منه من دون الله ولاعلاج له الا بالمستحيل وان هذه صورة نراها تزحف خلسة على مجتمعنا الإسلامي من جراء عدم الاهتام بتربية النشء والعناية بالفرد .

## ٢ – المرأة .

تؤدى المرأة دورا هاما فى تنشئة الطفل لأنها حملته وأرضعته وتعهدته منذ نشأته الأولى ولقد أوصى الإسلام بالأم خيرا والعناية بها وإعدادها إعدادا سليما ( فالأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق ) حتى نستطيع أن نعد مجتمعا إسلاميا سليما يتصدى لكل التيارات والتحديات التي يخطط لها أعداء الإسلام .

ولقد كان المجتمع الاسلامي قويا حينا كان الإسلام هو الأساس في ترابط الأسرة وتحقيق التوزان بين أعضائها في إطار من القيم الإسلامية ولقد حاول أعداء الإسلام النيل من أبناء الأمة الإسلامية من خلال تحريض المرأة بمختلف

الوسائل الخبيثة التي أدت إلى انهيار مجتمعات بأكملها .

وكما كانت العلمانية شعارا خادعا يخفى وراءه الحرب على الدين فقد رفع شعار « تحرير المرأة بقصد اجتذاب المرأة المسلمة واستخدامها حربا على دينها . وأول من أوصى به مؤتمر من مؤتمرات التبشير وكان الهدف يومئذ تنصير المرأة المسلمة ثم تبعهم المستشرقون وتبعهم من تلقوا العلم والمعرفة على أيديهم وهم في شرقنا الإسلامي كثير والتحرير لايكون إلا من عبودينة .. فهل كانت المرأة المسلمة كذلك ؟ .

ان المسلم لا يعطى العبودية لمخلوق بل يعطيها للخالق وللخالق وحده ومن ثم فان المرأة أكثر الناس تحررا من عبودية المخلوق سواء أكانت آدمية ، أم كانت مالا .. أو جاها أو سلطانا أو غير ذلك من متاع الحياة الدنيا . والمرأة المسلمة لها ماللرجل وفن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة له هذه الدرجة ليست درجة العبودية أبدا ولن تكون ، لكنه أمر اقتضاه التنظيم أن يكون للسفينة ربان واحد لاربانان والا لغرقت السفينة بمن فيها .

ولقد سبقت المسلمة غيرها من النساء فعرفت واجبها وعرفت حقها وكانت لها الشخصية المستقلة تتعامل باسمها دون حاجة إلى اعتماد تصرفها من أحد بينها ظلت المرأة الفرنسية لاتتعامل باسمها وحده بل لابد من إجازة الزوج لتصرفها .. وذلك إلى عهد قريب .

فماذا يعنى التحرر أو التحرير بعد ماأعطاها الإسلام ما لم يعطها نظام آخر ؟ والمرأة بلا شك نصف المجتمع يؤدى رسالة خطيرة وان غفل عنها الكثيرون .

ان الذين لم يتخرجوا من المدارس والجامعات يمكن تعدادهم ويمكن أن يوجد غيرهم لم يتخرجوا من هذه أو تلك أما الجامعة التي لابد أن يتخرج فيها كل مسلم بل كل إنسان فهي الأم فإن صلحت صلح خريجوها وان فسدت فسد خريجوها وتحرير المرأة من دينها يعني إغلاق هذه الجامعة هي الجامعة الأولى التي خرجت من قبل تلك الأجيال العظيمة التي حملت إلينا الإسلام بل حملته للدنيا كلها .

فان إغلاق هذه الجامعة يعنى إنعدام الخريجين من ذلك الطراز ويعنى غلبة الخريجين من طراز آخر .

أما ماذا يعنى تحريرها من زيها فأنه يعنى كشف ما أمر الله أن يستر وهناك ماأمر الله أن يصان يعنى عرضا رخيصا .. لسلعة غالية صانها ربها وصانها الاسلام .

ان التحرير معناه انحلال المجتمع وسقوطه لسقوط قيمه وأخلاقه ومثله .

ان فرنسا غير الاسلامية سقطت تحت أقدام ألمانيا على مدى أسبوع واحد .. ولقد كانت من قبل صاحبة امبراطورية كبيرة تستعمر الشعوب وصرح رئيس وزرائها « ان فرنسا هزمها الانحلال قبل أن يهزمها الاحتلال » فما بالنا بأمة إسلامية .. أساس نظامها عقيدة وأخلاق مابالنا بأمة إسلامية لم تصل بعد من ناحية القوة المادية إلى ماوصلت إليه فرنسا أو أمريكا .

ان إشاعة الانحلال في الأمة الاسلامية عن طريق تحرير المرأة من بيتها وزيها يعنى الأمة الاسلامية وهي بعد لم تقف على قدميها تماما كما يصاب الطفل بالمرض الخطير الذي لايستطيع أن يقاومه الرجل الكبير .

أما قضايا المرأة التي يتعمدون إثارتها بين الحين والحين ليظهروا بمظهر المدافعين عن المرأة المحبين لمصلحتها .

وان نسبة الطلاق في البلاد الإسلامية تعتبر ضئيلة ونسبة التعدد أشد ضآلة بما لايصح أن يرتفع الصوت معها كأنها مشكلة أو قضية ولو كانت هناك قضية أو مشكلة فان وسائل إعلامهم المرئية وغيرها التي تدخل البيوت هي من أكثر هذه الوسائل وحين تسببوا بدعاوى المساواة العريضة في أن يكون للبيت قوامه وأن يكون فيه رئيسان الرجل والمرأة ورئيسان في مركب واحد يضرانه (كا هو المثل).

ثم حين ساندوا وساعدوا انحلال الأخلاق والخروج من قيود الدين فلم يعد الرجل يخشى الله في الرجل فدب الحلاف والشقاق .

## والحسل

ليس تحررا من الدين أو مزيدا من التحرر ... وانما عودة إلى الدين والتزام بضوابطه وأخلاقه .

## ٣ \_ الشباب

الشباب في أى أمة من الأمم وفى أى مجتمع من المجتمعات هم أمل الحاضر وثروة المستقبل ورجال الغد وعلى أكتافهم تقوم النهضة وتسير خطوات التنمية وتكتمل بهم مرحلة التكوين والبناء .

ولايخفى على كل مخلص أن بناء الشباب وتكوينه ليس من الأمور الصعبة دائما إذا ماكان التخطيط له نابعا من فكر سليم وقلب مخلص وتجربة ثرية .

وان كل تخطيط لتكوين الشباب المسلم يكون بمعزل عن أساس المجتمع الاسلامي الذي يتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتاريخ السلف الصالح من أبناء هذه الأمة الإسلامية محكوم عليه بالفشل مقضى عليه بالفساد لأن المسألة هنا ليست مسألة نظرية وإنما هي تجارب سابقة قام بها رسول الهدى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في تكوين شباب المسلمين الأولير من الصحابة وأبنائهم وأتم هؤلاء الصحابة والتابعون المهمة فكانت النتيجة العلمية التاريخية الصادقة التي لايماري في صدقها عدو أو صديق.

فحسبها يقول أهل التربية والتكوين للشباب ينبغى أن يصدر عن المعين الإسلامي فانا نتمثل بهذه النماذج التبشيرية الاسلامية التي يضيق الحصر عن ذكر عشر معشارها . فاذا ماسرنا في الدرب نفسه أو بعضه أسهمنا إسهاما جديا ومتميزا في تكوين شبابنا .

وان هناك الكثير من القيم التي أفتقدها الشباب مما أدى إلى تدهوره وقلقه وفشله في حياته العملية وهي :-

١ ــ القيم الروحية والدينية التي تقيهم الانحلال الخلقي والبطالة والجريمة
 والمخدرات والجنس والقلق وكلها تشكل ظواهر هدامة في جسم المجتمع

الاسلامي والتي خطط لها أعداء الإسلام عن طريق مختلف وسائل الغزو الفكرى الذي كان تركيزه الأساسي على شباب الإسلام.

٢ - القيم الاجتماعية التي افتقدها الشباب في نطاق التعامل بين الفرد والمجتمع فأدى إلى اضطراب الأسرة وتفككها والخلافات العائلية والطلاق وتشرد الأطفال الذين ينشأون على الفساد والحقد على المجتمع كله .

٣ – كم افتقد الشباب القيم الاخلاقية وهم ثمرة للقيمتين السابقتين ايجابا وسلبا وتتمثل فى الصدق والأمانة والوفاء والاستقامة وحسن الجوار والعناية بالكبير واحترامه والعطف على الصغير والأخذ بيده واهتمام الزوج بزوجته وأولاده واهتمام الزوجة بالزوج والأولاد وأكثر هذه العناصر مفتقدة فى المجتمع الغربي لانكبابه على المادية وتنكره للروحية .

📕 التحدي :-

والتحدى الذى تواجهه أمية الاسلام يكمن فى أن كثيرا من شبابنا قد غزوا فى تفكيرهم بمذاهب وافدة علينا غريبة عنا ولقد تمكنت هذه الأفكار والمذاهب من بعضهم على ساحة المجتمع الاسلامي بحيث صارت مرضا عضالا وبحيث جعلت البعض منهم يحول ولاءه من وطنه وعقيدته إلى وطن آخر وإلى عقيدة أخرى ولو أننا أحسنا شرح هذه المذاهب الوافدة وأوضحنا أنها غير صالحة في بلادنا بالنماذج الحية وبالمقارنات العلمية وفي الوقت نفسه أصلحنا من أنفسا وتوجنا أسباب العدل بالقدر المستطاع لما أمكن لحذه المدارس أن تقف على قدميها أو أن تستقر في أفكار أبنائنا يوما واحدا .

ولكن ينبغى أن يجتهد المخلصون من مفكرينا فى إلقيام بمناقشة هذه المذاهب فى موضوعية وحيدة وعندئذ يبنى صرح قوى فى تجنيب بعض الشباب الذين انحرفوا هنا أو هناك وهذا التجنيب فى حد ذاته يعتبر عاملا من عوامل التكوين والبناء .

## الحسل:

ومن هنا أصبح على علماء الأمة الاسلامية وضع خطة تستهدف عودة المجتمع الاسلامي إلى « مجتمع مترابط ، متواص بالخير متواص بالحق متواص بالصبر على الجهاد جهاد النفس جهاد تخليص المجتمع من كل الأوبئة التي تستشرى فيه سواء أكانت بسبب القصور من أفراد المجتمع أم كانت مستوردة من مجتمعات تريد أن تفت في عضد المجتمع الإسلامي ، وما أكثر هذه الحروب التي تواجه هذا المجتمع الذي فضله الله تعالى على سائر المجتمعات البشرية .

لم لا وهذا المجتمع يتعاون على البر والتقوى ولايتعاون على الأثم والعدوان .

#### خاتمة

■ بعد استعراض الجوانب المختلفة للتحديات الاجتاعية وهي العنف الاجتاعي والادمان وتدعيم الروابط الأسرية لنا كلمة أخيرة وهي أن على المسلمين المسئولية الكبرى في الانتفاع بالمبادىء الاسلامية لحل مشكلاتهم الاجتاعية على هداها حتى يصبحوا قدوة تغرى بالاتباع وتحث على الاقتداء ويوم تتحقق هذه النعمة يسعد البشر جميعا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وبيده الهداية والتوفيق.

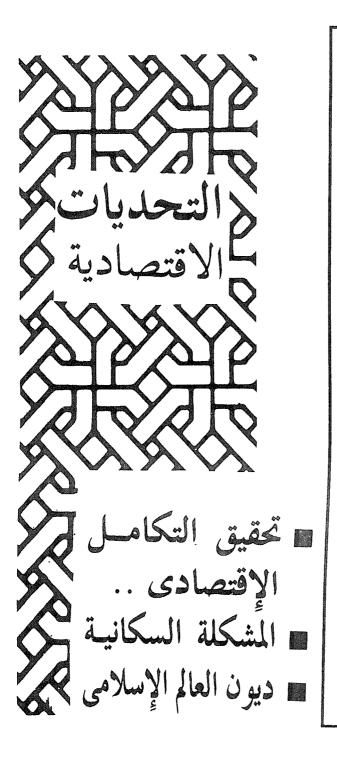

الباب الشالث

# ■ تحقيق التكامل الاقتصادي

ان التكامل الاقتصادى بين الدول الاسلامية لاينبغى النظر إليه باعتباره مرحلة تكتيكية وانما من الضرورى استيعابه كاستراتيجية بعيدة المدى تعمل كافة الدول الاسلامية من أجل تحقيقها .

وكم أن التكامل الاقتصادى بين دول العالم الاسلامى ليس شعارا يرفع فانه أيضا ليس أملا مستحيل التحقيق ، ولذا يجب أن يعد له إعداد حسن من كافة جوانبه وأن تتابع إنجازاته في مجالاته البعيدة .

## **ا** أولا: الأسس والمبادىء:

فيما يلى أسس ومبادىء عامة نراها صالحة لأخذها بعين الاعتبار عند التفكير في تحقيق التكامل الاقتصادى كأحد أهم مايمكن أن يواجه به العالم الاسلامى التحديات الاقتصادية التي تواجهه:

# ١ ـ ان أهم غايات التكامل الاقتصادى بين الدول الاسلامية مايلي :

- أ ــ مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعوق التقدم المالي والاقتصادي بالدول الاسلامية .
- ب ـ تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية الاقتصادية لكافة دول العالم الاسلامي .
  - ج من ضرورة الاستفادة من الامكانات المتاحة ( المادية والبشرية ) في مختلف دول العالم الاسلامي .

- د تبادل الخبرات والإفادة من التجارب الاقتصادية فيما بينها .
- ه الاستفافة من الامكانات الهائلة للعالم الاسلامي الذي يتألف من ستة وأربعين دولة في إطار منظمة المؤتمر الاسلامي عدا الأقليات الاسلامية .. ويضم مواد أولية هائلة واحتياطات كبيرة للنفط والفوسفات والكبريت .. كا ينتج العالم الاسلامي ٩٩٪ من إنتاج العالم من التمر ، ٠٨٪ من المطاط ، ٤٨٪ من الكاكاو ، ٣٤٪ من القطن ، ٣٠٪ من زيت الزيتون ، ١٥٪ من القمح المنظمة الاسلامية للتدريب والعلوم والثقافة ) .
  - ٧ \_ الأخذ بعين الاعتبار التكافل الاقتصادى فيما بين المسلمين .
- الارتكان على مبادىء الشريعة الاسلامية السمحة فى كل معطيات وخطوات التكامل الاقتصادى .
- غ ـ أن يمثل التكامل الاقتصادى أحد أهم عناصر التكامل والتكافل المنشود
   بين دول العالم الاسلامى فى كافة المجالات .
- من الأهمية بمكان توفير قاعدة عريضة من المعلومات الاقتصادية عن العالم
   الاسلامي .

## ثانيا: الأسلوب العملي لتحقيق التكامل الاقتصادى

هناك خطوات عديدة ينبغى اتخاذها لتحقيق التكامل الاقتضادى بين دول العالم الاسلامى ، غير أنه لضحامة الهدف وأهميته فان الوسائل أيضا يتصور أن تكون على نفس القدر من الأهمية ، وفيما يلى بعض الخطوات المتكاملة التي نتصور أنها ستعين في تحقيق الهدف :

- حصر السياسات والنظم الاقتصادية المتبعة فى كافة دول العالم الاسلامى
   وتنقيتها حيث أن بعضها قد لايساعد على تحقيق التكامل الاقتصادى
   المنشود .
- ٢ تشكيل مجلس اقتصادى عال من خبراء الدول الاسلامية تهيأ له
   الامكانات اللازمة لرعاية شئون التكامل الاقتصادى ولاجراء الدراسات
   والخطط الكفيلة بتحقيقه .
- اهتام كل دولة إسلامية على حده بتنمية ذاتها اقتصاديا عن طريق خطة تنمية تأخذ في إعتبارها كل وفق ظروفها التغلب على المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام انطلاقها اقتصاديا مثل القضاء على الأمية والأمراض والفقر.
  - \$ \_ حصر الامكانات والموارد الاقتصادية المتاحة في العالم الاسلامي .
- تشجيع التبادل والتكامل في الصناعة والزراعة حسب المزايا التي يتمتع
   بها كل بلد إسلامي عن الآخر توفيرا لتكاليف التكرار أو المنافسة غير
   المجدية .
  - ٣ \_ الأخذ في الاعتبار مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية .

- استخدام التقنية الحديثة وتطويرها وتطويعها بما يخدم ظروف التنمية الاقتصادية في العالم الاسلامي .
- ٨ ــ دراسة إقامة أسواق إسلامية مشتركة وفقا لظروف المكان والموارد
   المختلفة بما يحقق وفورات اقتصادية كبيرة للدول المشاركة فى تلك
   الأسواق .
- الأخد بعين الاعتبار تخفيض وتخفيف ماعلى دول العالم الاسلامى من
   ديون خارجية .

#### ■ المشكلة السكانية

تعتبر المشكلة السكانية احدى أهم التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم الاسلامى ، ولايجب أن ينظر إليها من منظور ضيق ينحصر فيما يطلق عليه الانفجار السكانى المترتب على زيادة أعداد السكان بصورة تشكل عائقا أمام التقدم الاقتصادى ، وانما ينبغى النظر اليها من منظور اسلامى يقصى عن طريقه كل مايتعارض مع الشريعة الاسلامية من أفكار وان كانت منتشرة ومشهورة .. وفيما يلى أهم أسس ومبادىء التعامل مع المشكلة السكانية وأيضا الأسلوب العملى لمواجهتها :

#### أولا: أسس ومبادىء التعامل مع المشكلة السكانية:

- ١ تحدید مدلول المشكلة السكانیة كتحد اقتصادی یواجه العالم الإسلامی بشكل واضح .
  - ٧ \_ تحديد نطاق شمول المشكلة السكانية في الدول التي تعانى منها .
- الاجابة على سؤال هام: هل المشكلة السكانية ناشئة عن زيادة أعداد
   السكان أم عن سوء توزيعهم أم عن الاثنين معا ؟.
- ان توفير احصاءات تصنيفية وتبويبية لسكان العالم الإسلامي يساعد على رسم الطريق العملي لمواجهة ماقد يتسبب عنهم من مشكلات.
- من المفيد أن يحدد علماء المسلمين رأى الدين فى تنظيم النسل وسن الزواج والأحوال الشخصية المختلفة اذ أن عدم تطبيق الشريعة التى لاياتيها الباطل من بين يديها ولامن خلفها لاشك يساهم فى تفاقم المشكلة السكانية .
- ان العبرة ليست فى زيادة أعداد السكان بقدر نوعياتهم ، فهناك بعض
   الدول المتقدمة إذا قورنت ببعض الدول الاسلامية فان مساحتها أقل

وأعداد سكانها أكثر منها ولاتعانى من مشكلة سكانية لانعدام الأمية بها ، ولحسن استغلال مواردها الاقتصادية .

# ثانيا: الأسلوب العلمي لمواجهة المشكلة السكانية

- ١ ـ إعطاء المزيد من العناية بالصحة العامة وبالتعليم ومحو الأمية .
- ٢ دراسة الامكانات المتاحة غير المستغلة في كل الدول الاسلامية والعمل
   على استغلالها بما يفتح فرص عمل جديدة .
- س \_ حسن استغلال المزايا التي خص بها الله سبحانه وتعالى كل دولة إسلامية وذلك بدءا بكل دولة وانطلاقا إلى الدول الإسلامية الأخرى .
- عناك بعض الدول الاسلامية التي تعانى من مشكلة مضادة للمشكلة السكانية أي نقص في السكان فيمكن عندئذ استغلال فوائض العمالة والسكان في الدول التي تعانى من تلك المشكلة في تنمية تلك الدول بضوابط وأسس معينة .
- اتاحة الفرص للعقول والكفاءات الاسلامية للانطلاق ف بلادها عوضا لها عن الهجرة إلى خارج بلاد العالم الإسلامي .
- توزيع السكان في الدول الاسلامية ينبغي ألا يتركز في مناطق دون أخرى داخلها ، وعلى تلك الدول رسم خطط إعادة التوزيع بما يكفل تحقيق مصالحها الوطنية .
- ٧ \_ ربط سياسات الاسكان بتوفير المرافق والخدمات الأساسية لتشجيع السكان على ارتياد مناطق جديدة .
- محقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الاسلامية يمثل عاملا قويا للقضاء
   على سوء توزيع السكان أو عدم استغلال إمكاناتهم أو القضاء على أنواع البطالة بينهم .

# ديون العالم الإسلامى

غثل ديون العالم الإسلامي عائقا كبيرا أمامه للانطلاق التنموى على أسس سليمة ومفيدة ، وهنا نود التأكيد على أن ديون العالم الاسلامي وان كانت قد تحت لأغراض التنمية أو الدفاع أو السيادة إلا أن معظمها روعي فيها تحقيق أهداف مرحلية دون النظر إلى ماسوف يترتب عليها في الآماد البعيدة .. الأمر الذي أضحت معه الدول الاسلامية المدينة مطالبة بسداد أقساط تلك الديون فضلا عن فوائدها الكبيرة .

وفيما يلى أهم أسس ومبادىء التعامل مع تحدى ديون العالم الاسلامى كأحد أهم التحديات الاقتصادية التى تواجهه والأسلوب العملى المتصور مبدئيا لمواجهتها.

# أسس ومبادىء التعامل مع مشكلة الديون

- ١ -- ضرورة تحديد حجم الديون الخارجية للعالم الاسلامي .
- ٧ \_ تصنیف دیون العالم الاسلامی وفق آجالها وفوائدها وتبویبها تنازلیا .
- المشروعات الانتاجية والتنموية التي يتم تمويلها من تلك الديون ينبغي
   أن تساهم مردوداتها في رد قيمتها وفوائدها .
- عن المفيد استغلال الحوارات الجارية بين الشمال والجنوب وبين الدول
   المدينة والدائنة للتخفيف من آثار ديون العالم الاسلامى .
- ان مشكلة الديون يمكن أن تظهر التكافل الاسلامي في أوضح صورة .
   الأسلوب المبدى المتصور لمواجهة تحدى ديون العالم الإسلامي
- ١ \_ إعادة جدولة الديون مع الدول الدائنة بحيث لايمثل رد قيمتها عائقا أمام الدول الاسلامية المدينة . \_ ٧٥ \_

- حسن إستغلال موارد البلاد الاسلامية لزيادة الناتج الاجمالي بها ليسهم
   ف حل مشكلة الديون وسدادها .
- إعلان قيمة الديون على كل دولة إسلامية والقيام بحملة تبرعات داخل
   كل دولة للمساهمة في سدادها ولكى تقوم الدول ذات المقدرة المالية
   باعانتها في هذا الصدد وفق ظروفها .
  - العمل على الحد من زيادة الديون الحالية .
- ربط التعامل الاقتصادى للدول الاسلامية المدينة مع الدول الدائنة بمدى مساهمتها في تخفيف أعباء الديون أو إعادة جدولتها بما لايرهق اقتصاد الدول الاسلامية المدينة.
- تشجيع الادخار والاستثار في العالم الاسلامي على أسس راسخة من مبادىء الدين الحنيف .
  - ٧ دعوة الدول الدائنة إلى التخلي أو تخفيف نسب الفوائد .
- حعم صناديق الاقتراض المنبثقة من الدول الاسلامية والتي تجتنب في معاملاتها الفوائد الربوية وذلك عبر تقيد الدول الاسلامية بدفع حصصها المقررة في تلك الصناديق.
- هذا .. ومما تجدر ملاحظته .. أن التحديات الاقتصادية المذكورة وهي تحقيق التكامل الاقتصادي والمشكلة السكانية وديون العالم الاسلامي لاتنفصل عن بعضها البعض بل تؤثر كل منها في الأخرى وتتأثر بها .. فمثلا كلما تحققت درجات في التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية كلما أسهم ذلك في ايجاد فرص عمل أكثر وأيضا دخل قومي أعلى ومن ثم سداد الديون الخارجية .. وعلى ذلك فينبغي النظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم الإسلامي وإلى الأسلوب العلمي اللازم لمواجهتها ككل متكامل .

# أضواء على دور المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية للعالم الإسلامي

تضطلع المملكة العربية السعودية بدور متزايد الأهمية منذ عدة سنوات في دعم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتاعية في دول العالم الثالث بوجه عام والدول الاسلامية النامية بصورة خاصة ، اذ تخصص المملكة جزءا هاما من دخلها القومي كل عام لساعدة الدول النامية على تنفيذ مشاريعها التنموية .

وقد بلغت جملة ماقدمته المملكة من مساعدات إنمائية غير مستردة وقروض ميسرة للدول النامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الخمسة عشر عاما المنتهية في ١٤٠٩ هـ ( ١٩٨٨ م ) نحو ( ٧٧ ) سبعة وسبعين ألف مليون ريال ، وقد خصصت هذه المساعدات والقروض في تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتاعية في ( ٣٥ ) دولة إسلامية شقيقة .

( جهود المملكة العربية السعودية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العالم الاسلامي ) :

إصدار وزارة المالية والاقتصاد الوطني ــ المملكة العربية السعودية ٩٠٤٠ / ١٤٠٨ م :

وادراكا من المملكة لأبعاد المشاكل التي عانت منها بعض الدول الإسلامية الشقيقة من أزمات طارئة وكوارث طبيعية وتدفق اللاجئين اليها . فقد دأبت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على المبادرة بالوقوف إلى جانبها ومساعدة المتضررين فيها تعميقا لروابط الأخاء بين الدول الاسلامية وامتثالا لمبادئ ديننا الحنيف التي تحض على التعاون والتكافل .

وإضافة إلى جهود المملكة العربية السعودية فانها تشارك شقيقاتها الدول الاسلامية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعترض سبيل تقدم العالم

الاسلامى من خلال جهود مشتركة فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى بمؤسساته مثل البنك الاسلامى للتنمية بجدة والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع بكراتشى والمركز الاسلامى للتدريب الفنى والمهنى والبحوث فى دكا والمركز الاسلامى لتنمية التجارة فى الدار البيضاء.

ان جهود المملكة العربية السعودية فى سبيل تعزيز التعاون ودعم التنمية الأقتصادية والاجتاعية فى الدول والمجتمعات الاسلامية قد أملتها مبادىء وتعاليم ديننا الحنيف الذى يحض على التعاون والتآزر بين المسلمين ( فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) .

وتؤكد المملكة العربية السعودية دوما التزامها وتمسكها بهذه المبادىء الخالدة لاسيما في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة الاسلامية والتي تقتضي تضافر الجهود وحشد الهمم لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها لتتبوأ المكانة اللائقة بها بين الأمم تحقيقا لقوله تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس).

## الفهسرس

| غحة |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 0   | ا مقادمات                                                   |
|     | الباب الأول [ التحديات الثقافية ]                           |
| 11  | □ مقدمة                                                     |
| 17  | 🗆 الفسزو الفكرى والقرآن الكريم                              |
| 17  | □ الانتقال من السلاح النارى إلى السلاح الفكرى               |
| ۱۸  | 🗆 الاستشراق والتبشير في أساليب الفزو الفكرى                 |
| 41  | 🗆 أثر الاستشراق والتبشير في الأفكار الجديدة                 |
| 4 8 | 🗆 دور المملكة العربية السعودية في مقاومة الغزو الفكرى       |
| 41  | □ البث المباهــر                                            |
| ۴.  | □ مواجهة التحدى                                             |
| 44  | 🗆 دور الدين في تحقيق السلام الاجتماعي                       |
| ۲٤  | 🗆 دعوة المملكة العربية السعودية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية |
| 40  | 🗆 المقترحات والتوصيات                                       |
|     | الباب الثاني [ التحديات الاجتماعية ]                        |
| ٤١  | □ مقدمـة                                                    |
|     | ■ أولا: العنف الاجتماعـــى                                  |
| ٤٣  | ١ – العنف الاجتماعي [ الارهاب ]                             |
| ٤٣  | ٧ – موقف الإسلام من العنف الاجتماعي                         |
| 10  | ٣ – صـور العنف                                              |
| ٤٦  | ٤ – مصادر العنف الاجتماعي                                   |
| ٤٦  | ٥ - وسمائل الوقاية                                          |
| ٤٨  | ٦ دور الحكومات في مكافحة العنف الاجتماعي                    |
| ٤٩  | ٧ - المملكة العربية السعودية ودورها في مقاومة الانحراف      |
| ٥,  | ٨ - اقــتراح                                                |

### 🔳 ثانيا: الإدمان

|     | ١ – مقسلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١  | ٧ - أسباب ظاهرة الإدمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 94  | ٣ - العواقب الناجمة عن الإدمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 4 | <ul> <li>الإدمان والجريمة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 04  | ٥ – الْخاطر التي تهدُّد أمن الشعوب وسلامتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 04  | ٣ - موقف الدين الإسالامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| o £ | ٧ - الرقاية من خطر الإدمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 🗆 موقف المملكة العربية السعودية من ظاهرة الإدمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 🗆 التوصيات والمقترحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ثالثا : تدعيم الروابط الأســرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٩  | ١ – الطـفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ٧ - المسرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44  | ٣ - الشباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٥  | □ التحـــدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70  | □ الحسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77  | □ خاقــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •   | Posterior No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | الباب الثالث [ التحديات الاقتصادية ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 📰 تحقيق التكامل الاقتصادى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44  | 🗖 أولا: الأسس والمبادىء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧١  | 🗆 ثانيا : الأسلوب العملي لتحقيق التكامل الاقتصادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | المشكلة السكانية :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | الشكلة السكانية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | □ أولا: اسس ومبادىء التعامل مع المشكلة السكانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <ul> <li>□ اولا : النسلوب العلمي لمواجهة المشكلة السكانية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٤  | ت تانيا : ٦١ سنوب العلمي مواجهه المسحنة السحانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ديون العالم الإسلامي :<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٧  | □ أسس ومبادىء التعامل مع مشكلة الديون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77  | <ul> <li>□ أضواء على دورد المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية للعالم الإسلامي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , , | المراجع المراج |



|                                                                   | □ مختارات من مطبوعات الشعب                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                        |
| <ul> <li>□ من وحی الحرمین</li> <li>□ د. مصطفی الدیوانی</li> </ul> | □ ملامح دينية<br>□ بقلم الدكتور زكى مبارك<br>اعداد وتقديم :                            |
| □ دفيــق الحـاج                                                   | كريمة ذكى مبارك                                                                        |
| 🗆 سيف النصر عبد العزيز المجلى                                     | 🕍 🗀 قضية الحرمين الشريفين                                                              |
| □ ضيوف الرحمن<br>□ محمود عبد الوهاب                               | <ul> <li>□ صلاح عـزام</li> <li>□ الطلاق في الاسلام</li> <li>□ كمال احمد عون</li> </ul> |
| <ul> <li>□ حرب الأكاذيب</li> <li>□ عامر العقاد</li> </ul>         | □ رسائل الامام الحسن<br>□ زينب عبد القادر                                              |
| 🗆 الاسلام والايمان                                                | 🗀 رجال من مكة                                                                          |
| 🗌 د. عبد الحليم محمود                                             | 🛘 عبد المنعم الجداوي                                                                   |
| □ التربية في الاسلام □ د. احمد ابراهيم مهنا                       | □ ابناء الرسول في كربلاء □ محمد محمد خالد □ ثقافتنا الدينية                            |
| 🗆 مكافحة الأرهاب                                                  | 🕻 🗆 د. محمد عبد المنعم القيعى                                                          |
| 🔲 لواء د. احمد جلال عز الدين                                      | الجهاد في الاسلام المحمد شديد                                                          |
| <ul> <li>الدين والدولة العشرية</li> </ul>                         | 🚽 🗀 ادعية الحج والعمرة                                                                 |
| 🗖 محمود الشرقاوي                                                  | احماد حامد                                                                             |
| مرسور معرب معدد الفنان:  الفلاف تصميم الفنان:                     |                                                                                        |



به به يتناول هذا الكتاب من خلال رؤية علمية بالغة العمق والموضوعية أهم التحديات الثقافية والاجتاعية والاقتصادية التي تواجه العسالم الاسلامي والمتمثلة في أخطار الغزو الفكري والبث الاغلامي والتليفزيوني المباشر والانحراف والعنف الاجتماعي بصوره ومصادره والادمان والاستشراق والتبشير ومخاطره • والمشكلة السكانية وديون العالم الاسلامي وما تجره كل هده الأخطار والظواهر الموجهة من الغرب التي تجتاح أمتنا الاسلامية من كل جانب بقسوة وضراوة •

واستطاع المؤلف وهو غنى عن التعريف بقيمته العلمية والفكرية ونجاحاته فى موقعه الريادى والمسئول أن يضع الحلول الجذرية لكل هذه التحديات بالاسلوب العلسى الذى يجب أن ينطلق فى المقام الأول من تطبيق الشريعة الاسلامية واستلهام جوانبها الخيرة والمشرقة ، وهى دعوة صادقة لأمتنا الاسلامية مسئوليها وعلمائها ومفكريها للتصدى لكل هذه الأخطار بالمواجهة العلمية الحاسمة .

دار الشعب